أرض أرض

### وقف الزمن

#### بقلم : الدكتور على الراعى

وقف الزمن في قصة جمال الغيطاني الأخاذة: ( أرض \_ أرض ي وقف عند التاسعة والنصف . نزل صاروخ صهيوني فأصاب آلة الزمن وأوقف العقارب عند التاسعة والنصف .

ومع أن أحشاء الآلة قد خرجت فقد ظل شيء ما بداخلها يتحرك ، ويتحرك ، ثم يعود إلى الوقوف عند التاسعة والنصف !

وأصاب الصاروخ آلة البشر أيضاً . أصاب أسرة مصطفى أبو القاسم ، مدرس التعليم الابتدائى بقرية كفر عامر - محافظة السويس ، فأبادها . ومات آخرون . وفقد الفلاح عبد المنعم أبو العطا السمع والنطق .

وجاوز الصاروخ الحد . فأصاب المجتمع القديم في الصميم مجتمع ما قبل ٥ يونيو . وإذا كان بعض هذا المجتمع لا يزال باقياً حتى الآن فهذا هو ظاهر الأمور فقط . أما باطنها فهو رغبة تتجمع . تحتشد . تحتج . تغلى . وتستعد لإزالة آثار العفن والتواطؤ ، والتراخى وكل ما أدى إلى النكبة ، مما يقبع في الناس ، وأعمال الناس ، ومنشآت الناس .

والصاروخ نفسه ينظر إليه جمال الغيطانى متأملا . كأنما هـو مخلوق جميل ! ينظر إليه كها نظر الشاعر وليم بليك فى قصيدة له إلى النمر ، تبرق عيناه فى الظلام . به الجمال الوحشى كله والشر الرابض كله . والأذى الذي لا دافع له .

ولكنه أيضاً رمز الإنجاز عند الأعداء . ورمز التحدى لنا . تحدى هذا الصاروخ . . هو نذير الموت لا مفر من مواجهته مرة أخرى ، بعد أن فشلت المرة الأولى في سيناء .

والقصة توضح فى قصد فنى رائع ، وفى صور مركبة ـ تنبع من لا وعى المدرس ومن وعيه على السواء ، وتعبر عن إحساسه بمصر وإحساسه بالعالم معاً \_ توضح أن المجتمع القديم أعجز من أن يواجه تحدى الصاروخ . أيواجه بالطبيب الذى يكشف على حالة عبد المنعم بالروتين ؟ أم بالبك المأمور ، الذى يسمع شكوى المدرس مصطفى أبو

القاسم فى خليط من الإشفاق والزراية ؟ أم بالمسؤ ول الكبير الذى يأمر بأن يحضر الفلاح عبد المنعم ( إليهم ) فى غد ، ليحول إلى المستشفى ، فيهر عليه تابعه ومعه قلم حبر جاف ، ويسجل أمراً لا رصيد له . إذا أردنا أن يعود للفلاح عبد المنعم أبو العطا سمعه ونطقه ، فعلينا أن نغير الرجال ، والأعمال ، والمنشآت . وأن تكون لنا الإرادة وأن نتسلح بالصدق .

قصة جمال الغيطانى أدخلت البهجة إلى فؤادى . هذا هو الأدب الثورى الحق ، الذى نبع من النكبة مباشرة . أدب واع ، متزن . ما بالقصة من حزن يكفى كى يخلق محيطاً : ولكن القصة ... كالجوهرة النادرة ... تختزنه كله فى محيطها الصغير ، وتتألق به ، وتضىء كالماسة السوداء .

حزن دفين ، متكبر ، لا يبكى لأنه لا فائدة من البكاء . ولأنه يعرف طريقاً آخر أجدى من البكاء .

وإلى جوار هذا الحزن ، حب دافق لأرض هذا البلد ، وناس هذا البلد . يتمثل فى الإشارات الكثيرة ، الدقيقة ـ التى تبدو عابرة ـ لأحوال البسطاء ، وعاداتهم ، ورغباتهم . وأفكارهم وكلها تبدى النقد وهى لا تدرى . يقول عم خليل الجرسون فى وصف ما حدث :

« وكما تعرف يـا سى مصطفى ، يجىء الـطيران عـادة فى التاسعـة والنصف أو العاشرة صباحاً . الظاهر أنهم يعملون بمواعيد كالمواظفين » .

يبتسم المرء لدى هذه الفكرة الساذجة \_ ربما \_ ولكن ما فيها من نقد لا يفوته مع ذلك .

كان من أسباب فرحى بهذه القصة ، ما تخلف لـ دى من إحساس عقب قراءتها بأن أيدى الشباب قد أخذت تصل إليها الرسالة الفنية أخيراً . وأن هذه الأيدى لم تكتف بتسلم الرسالة ، بل مضت بها خطوات في سبيل التعبير الفنى الناضج عن عالم هذا الشباب .

عالم لا يدرك أبعاده الحقيقية إلا هم وحدهم . عالم يأخذ من منجزات الماضى الثورية ، ويمضى بها ليحقق المزيد من الإنجازات .

باختصار شدید ، أنا سعید!

( روز اليوسف يناير ١٩٧١ )

# أرض .. أرض

نشرت في روز اليوسف ديسمبر ١٩٧٠

فعلا ، التاسعة والنصف

كما قالوا ، أكدوا ، أنها التاسعة والنصف .

فى النصف بعد التاسعة ، هل ضحكت أنا ؟؟ هل اجتزت باب المنطقة التعليمية ؟؟ وقفت أمام حمدى أفندى أصرف المرتب ، أقول لإبراهيم أفندى شكراً بعد احتسائى فنجان القهوة ؟؟ أستنشق الشهيق ، أطرد الزفير ، لا أدرى بالضبط ، ما أعرفه ، أثق منه أننى لم أوجد معهم ، لم أقعد حول الطبلية آكل الجبن والفول أشرب الحليب من يد أمى ، فى التاسعة والنصف أول النهار ، يصل قطار الركاب إلى ضواحى المدينة

الصغيرة ، احتجزوه قليلا عند المزلقان ، يعبره رجال ونساء وأطفال ، التاسعة والنصف لم تتوقف حركة العمل ، باخرة تقترب من ميناء ، تزعق صفارات ، تصر عجلات ترام عند منحنى ، ويقفز طفل يبيع الكبريت فوق السلم ، يتثاءب المسافرون فى الطائرات ، شاب يغازل وامرأة تتمنع ، تاجر يساوم ومدير يتآمر يختلس وعطور تسكب من إناء إلى إناء ، أنفاس دخان تتبدد ، تكتكة آلات كاتبة ، قهوة تلون مذاق الأفواه وموظفات ينسجن التريكو فى التاسعة والنصف يبدأ العمل فى بلاد بعيدة جداً عنا فى نصف العالم الثانى ، وتشتعل النار فى الأعشاب على جانبى قضيان القطارات .

. . فى التاسعة والنصف مشرط طبيب يشق بطن الإنسان ويطفو كلب ميت فوق مياه الترعة القريبة من القناة فيقول جندى لا بد من إزالته لأننا نشرب من هنا وطفوه ضار ، بالضبط فى تمام التاسعة يرمى الفراغ جبلا من المتفجرات وزنه ألف ألف ألف رطل ، يخمن الرجل فى الحفر فى الدشم فى خنادق المواصلات ، الرمى فوق بور توفيق ، يؤكد آخر أنه فوق مدينة السويس نفسها ، يضربون البيوت فى تمام التاسعة والنصف .

قلب أم يرقب الأبناء لحظات الإفطار ، أمى أنا تعبر فناء البيت تحمل الماء من الزير إلى اخوق أنا سعيد . أخوق أنا فتحى وإبراهيم ، اخوق

على وعادل وحسنى ، أختى فتحية ، أختى أنا ، أنا مصطفى أبو القاسم كليا سألنى شخص وأنا أدور ممسكاً بيد عبد المنعم أبو العطا ، أقول أنا مصطفى أبو القاسم من كفر عامر محافظة السويس ، وعبد المنعم هذا فلاح لا يسمع ولا يرى منذ التاسعة والنصف عندما ذهبت إلى الزقازيق ونأت المسافة بينى وبين اخوتى وأمى إلى الأبد ، أبد التاسعة والنصف المحلق فى سهاء عمرى عندما طلع من هناك ، تدرك آلاته الصهاء وتروسه وقلاووظه وأسلاكه وبطارياته أسهاء أمى واخوتى وأوصافهم واحداً واحداً وبعقدمته الصلبة القاسية غاص فى السقف وعيدان الحطب والفراغ ما بين السقف والأرض ، الأرض .

أنا مصطفى أبو القاسم لم أسمع الدوى ولم أر الشظايا واللهب بل رأيت عموداً طويلاً أبيض مصنوعاً بعناية ودقة من أنقى أنواع الألومنيوم ، ولم أر الأرواح لحظة طلوعها ، أهالى القرية أيضاً لم يروها وسكان الزقازيق والقاهرة وطنطا وشطا وبلبيس ومنسفيس وزوار الحسين وسيدى أحمد البدوى وأهل البر ومخلوقات البحر والنداهات والعجائز وكتبة المحاكم والطواحين ، إنما هبط ثقل مر مدبب يثقب الامعاء والأحشاء والعمر المقبل والمنقضى والأمال ، ويحرق نسمة تبشر بذهاب القيظ ، وبجىء البرد ، وأمنية لم تتم عندما لمحت الخبر فوق الجسر في عيونهم وفي البيوت ، والطريق وفضاء أبدى ، تمهل اللم في عروقي ، ورأيت أهل البلدة أفواهاً

وعيوناً وحزناً صامتاً لا يعرف كيف ينقل الخبر ، وأنا قضيت عمري أروح وأجيء فموق الجسر لكنني أراه لأول مرة بأرضيته الرمادية ، وسوره الخشيي ، والحفر الصغيرة أمامه من الناحية الشرقية ولا حظت بعناية كثافة النبات على جانبي الترعة والغريب أيضاً أنني رأيت سرياً من اوز أبيض ينفض جناحيه بعد طلوعه من الماء . امرأة تمشى متمهلة تجر وراءها ماعزاً سوداء ، طفلا يمص عوداً من قصب وكلباً ينبح ودخاناً يطلع من أحمد البيوت ، ورأيت اللحظة التي أمر بها الآن خارج الزمن متجمعة متصلبة قوامها التوتياء وعروق سوداء رفيعة وأبر وشوك ، لحظة هي زمن قائم بذاته ، لا أول له ولا آخر بلا بداية أو نهاية ، قلت كيف أذكرها لو عشت ماثة عام ، غير أنني رأيتها بعيني العمر نفسه تماماً كها أعيشها الآن ، برودة الجو وقشعريرة عنقى وطعم النحاس المجنزر واتجاه الريح الخفيفة . الباردة التي جاء لحظتها تماماً فعرفت أنني تقدمت في العمر قدراً لا يحسب بالسنين وإن كل ما عشته قبل الآن ينتمي إلى أجيال شديدة البعد لا صلة لا علاقة لا رابطة بيني وبينها . أدركتني بدايات الشتاء ونحن أول أغسطس ثامن شهور العام ، أقول جاءتني بـدايات الشتاء لأن سبتمبر يـلي أغسطس ولا أحسبه من شهور الصيف أبدأ ، أبدأ ، ولاذا أحسب سبتمبر من شهور الصيف أو هواؤه أرق وأشرب ماءه فأذكر أياماً حلوة راحت مني ، صياحها فرح ، سماؤها بلا غيوم ، ناسها يضحكون ، راحوا مني راحوا ، قال رجل عجوز هو الحاج حامد صاحب النخيل وشجر البرقوق والتفاح قال اننى رجل يمكننى الصبر ، بدا لى القول سخيفاً وفض مجالس ، لم أنظر إليه ، لم أنطق حرفاً ورأيت الورق وعيدان القش فوق الأرض وتساءلت لماذا لا أذرف دمعة يبلل ملحها طرف لسانى ، لكننى لم أبك، كاننى ودعت أمى واخوق وأنا أعرف أننى سأرجع صباح اليوم التالى وأسمع الخبر من الحاج حامد والحاج حامد بالذات وعندما نزلت السويس من شهر وجاء عم خليل الجرسون ورأيت وجهه مهموماً ، فعلا عمره سبعون بل أعطيته من عندى أكثر ، وسألته عن الحال فقال ان حادثاً جرى اليوم وكان فظيع عام خليل ، هز رأسه وأسند صينية فقلت إن كل ما يجرى اليوم فظيع يا عم خليل ، هز رأسه وأسند صينية النحاس المثقلة بأكواب الشاى الفارغة وفناجين القهوة وزجاجات الكوكاكولا .

قال لا يا أستاذ ، قال ان نجاراً في حى المثلث عاد إلى السويس بعد أن ضاق به الرزق ولم يطق التهجير أو قل انه لم يعرف كيف يعيش هناك ، رجع إلى هنا يصلح نافذة أو مقعداً ، أى عمل يحتاجه فيه أحد ، يحمل شيئاً أو ينظف مكاناً ، يعنى يلقط رزقه من هنا وهناك ، جاءنى مرة هنا وقال امسح لك القهوة وتعطيني ما فيه النصيب ، والله يا أستاذ أعطيته من جيبى ما قسم به الله ولم أسمح له فهو يقاربني سناً ، المهم أن امرأته وأولاده الثلاثة ، بنتاً عروسة وأخرى في العاشرة وطفلا ابن سنة على باط أمه ،

جاءوا لزيارته وياتوا ليلتين وفي صباح الثالث جاء عندي هنا ، توقف أمام هذا المطعم واشترى فولا وطعمية محشية وخبزاً وأثناء وقوفه جاء الطيران ، وكها تعرف يا سي مصطفى يجيء الطيران عادة في التاسعـة والنصف أو العاشرة صباحاً ، الظاهر أنهم يعملون بمواعيد كالموظفين جاءوا وضربوا المنطقة ، وفوق البيت ، فوق البيت بالضبط يا سي مصطفى ، كأن القنبلة نزلت بخيط من الطائرة إلى الأرض ، ألف رطل قلبت البيت ، وسكت عم خليل ، قال ان الرجل رأى أولاده يخرجون بعد أربع ساعات من الغارة فوق طاولة عيش ، نصف الأم الأعلى ، يداها يا سي مصطفى كأن الحياة بقت فيهما تضم أبناءها الثلاثة ، حتى ابتنها الكبيرة ، السليم الوحيد فيهم الطفل ، آه يا أستاذ لو رأيت عينيه إنهما مفتوحتان على آخرها ، أنا في حیاتی لم أر عینین مفتوحتین کها رأیت عینی هذا الولد ، کالبرقوق ، تراهما وأنت واقف بين الرجال فتخاف ، يا سلام ، الولد يسأل بعينيه يــا سي مصطفى عن سبب موته في أول العمر ، ولماذا جاء إلى الدنيا إذا كان موته سريعاً بهذا الشكل ، أنا في حياتي لم أر طفلا يموت فربنا لم يعطني ولم يأخذ مني ، لكنني رأيت موتى أنا ، لحظتي في عينيه ، ظننت أن دموعي خلصت من زمان لكنني نحت عليهم كالمرأة أما أبوهم فلم يرد على أحد ، نزل عليه سهم أسكته ، إذا أمسكت يله يطاوعك ، تأمره بالمشي يمشي ، القعود يقعد ، لكنه لم يبك أبدأ ، وعندما سمعت عم خليل قلت أتصور أن

عدث هذا لأى إنسان فى العالم أما أمى واخوى فلا يمكن ، وكما مرت ثلاثة أعوام رأينا فيها القنابل والطائرات وما زلنا أحياء ، فستمضى ثلاثة وثلاثون عاماً أخرى والأعمار باقية ، حتى فى أيام الدراسة ، وأنا أقيم بعيداً عنهم أصحو كل صباح فى الزقازيق وأعرف أنهم بخير وأسأل القادمين من كفر عامر أو الجناين وأخطف رجلى آخر الأسبوع لأشرب حليب الضرع الطازج ، وعندما سمعت الخبر وتغير لون الهواء والفراغ ازداد اتساعاً وخواء ، رأيت الأب النجار لا يبكى دمعة ، ورأيت شفتيه متلاصقتين شاحبتين من جلد جف وطبق الفول بين يديه لا يجد أفواهاً تضغه .

في تمام التاسعة والنصف ، تتدفق العربات في الميادين ، لا يوقفها موت ولا رحيل انسان ، ألف روح آدمية عن العالم ، يضحك الناس ، يدمعون ، تتساقط نقط المياه من الزير إلى الصفيحة الموضوعة تحته ، ويله مهولة في مكان قصى تضغط زراً أسود اللون أحمر أو أصفر أو ربما تشد مقبضاً فيطرد من الثبات صاروخاً طوله كرجلين متمددين فوق الأرض ، يطلع بطيئاً وكأنه لا ينوى الأذى ، يعبر الأعمار والذكريات وصور الطفولة المنسية وعبير الأغاني القديمة ونداءات الليل ولهفة المسافرين ، جوفه ملى بتروس وأسلاك متداخلة في أنابيب مبطنة بمادة بيضاء طرية وعندما أمسك الضابط بالعامود المعدني الأبيض قال إنه من أنقى أنواع الألومنيوم ودرجات

القلاووظ دقيقة جداً تدور حولها صامولة مسدسة رمادية والعامـود يحفظ اتزان الموت المحلق .

يحفظه في تمام التاسعة والنصف ، طال نظر الرجال الذين يرقبـون ما أفعله ، ما أقوله ، سألت بحس خفيض ومالوا برؤ وسهم ليقتربوا منى ويسمعوا ولا يتبعوني كمها يتصورون ثم يـطلبون أن أكـرر بصوت عـال ما قلت ، فأكدوا أنها التاسعة والنصف ، وقلت كيف حالهم عندما ، عندما ، عندما ، ولم أنطق بل رفعت أصبعاً بيضاء كالجليد ، نظروا إلى يعضهم وحاروا ، وسمعت نهنهة امرأة لم أر وجهها ولم أعرف من هي ، وسمعتها تقول آه يا حبيبتي يا ألطاف فعرفت أن أمي ألطاف ذهبت ، وحكى الشيخ خالد فأكد أنه جرى عندما سمع الإنفجار إلى البيت ، وقال زيدان انه كمان يحرث الغيط لكنه أسرع إلى البيت وجماء جنود الموقع القريب ، ورفعوا معهم الأخشـاب والحجارة ولم يفكـر أحد في القنـابل الزمنية ورأيت عم خليل في المقهى ، يسكت ، تفاحة آدم في حنجرته تتحرك من أعلى إلى أسفل ويبلع ريقه ثم يصف كيف تمددت امرأة النجار فوق طاولة العيش بلا نصف أسفل ، كأن جسمها شطر نصفين بسكين جزار ماهر ، ولابد أن صرخة أمى ان وجدت الزمن لتصرخ في تمام التاسعة والنصف أصدق الأصوات في وجه الزمن وأكثرها رعبـاً وحنانــاً وخوفاً ورجاء مكتوماً ووداعاً ورغبة في بقاء الآخرين . صرخة صيحة ، آلام أمى أصدق ما تردد منذ أن دب آدم هنا واستمع إلى الرياح والضباع وسقوط الصخر من فوق الجبل ، ومجىء الليل ثم النهار .

قال عمران انه رأى عبد المنعم يدفق دماً من وجهه كما ينساب الماء في عجرى صغير وعبد المنعم يقف قرب البيت عندما نزل صاروخ أرض أرض ، وأنهى الحنان والرقة والعمر الطويل وتعريشة العنب وخناقات الاخوة وبهجة العيد وأيام رمضان والاستيقاظ آخر الليل لتناول السحور وأكلة البورى كل ثلاثاء وصوت يطمئن على الأبناء قبل النوم وشاى المساء ترشفه أمى على مهل ، تسرح في السواد العقيم الراقد فوق البيوت والترعة والموقع والطرق التي لا يمكن التحرك عليها بعد آخر ضوء والانفجارات البعيدة والطيران المحوم كالغربان في السهاء تسمع الصدى ولا ترى أجسام الألمنيوم المحلقة ونداءات العساكر وهدير عربة قريب ثم توقفه فجأة .

أمى تذكر أيامها الأولى قبل أن نأتى إليها ، ترى دخول أبي قبل مجىء الليل ومنديل به لحم وخبز يأتى به فى تمام التاسعة والنصف ، وتمنيت لو أن ما أسمعه وجه إلى شخص غيرى ، أو تردد صداه فى مكان بعيد عنا ، بعيد جداً ، وسألت روحى بدهشة ، بحيرة ، بخوف ، أهذا هو موت الأحباب ؟ وعندما مررت بعامى الثامن أو التاسع عشر هل كنت أعلم أن ما جرى سيجرى ؟ وقلت آه لو يعرف الواحد ما سيأتى فى العام الثلاثين ،

ليس كل ما سوف يقع ، إنما الكبير من الأمور ، لو أعرف لأخذتهم معى إلى الزقازيق ولعدنا معاً ، نقف أمام حطام البيت وتقول أمى ، كتب لنا عمر جديد ، وتنذر الفول النابت لأولياء الله ونقضى ليلة لا ننام فيها ، غير أنهم ذهبوا وتركونى فرعاً ناحلاً جافاً يتيهاً انقصف فى كـل لحظة مرتين ولا تهتز شعرة فى جفن الدنيا ، ولم يقطع انسان أنفاس سيجارته .

بالضبط في تمام التاسعة والنصف لم أقل حرفاً ولم يوميء رأسى وقال الشيخ حامد مرة أخرى ان الأعمار بيد الله وقال زيدان والله لا نتركه وحيداً ربما عمل في نفسه حاجة وقال آخر لم أعرف وجهه مع أنني في القرية أعرف الإنسان من بعد كبير في الظلام ومن طريقة تردد أنفاسه حتى وشكل خطواته ، لكنني لم أميز من قال ان مصطفى سينام عندى فجاوبه آخر ، البيت أوسع عندى وحفرة المخبأ أكبر فلو حدث شيء في الليل نزلنا كلنا وقالت جدتى نجمة وليست أم أمي أو أم أبي إنما كل عجوز هنا أقول لها يا جدة ، قالت كنت أقعد مع المرحومة كل ليلة ، زغر إليها الرجال في العتمة لم أرهم إنما أحسست حدة نظراتهم ، نفذت إبرة محماة طويلة تفجر مرارق وناءت عظامي بحمل المم .

أمى الآن ، الآن ، تمام التاسعة والنصف . . مر . . مرحومة . قلت فجأة ، خذون إلى عبد المنعم أبو العطا ، فأخذوني .

قابلنا جندي ، قال انه من الخطر مشينا جماعة في الظلام ربما نزلت دانة ولا يمكننا التفرق وقلت ماذا يحدث أكثر عما حدث ، وألقى أحدهم السلام ورد آخر لم أره ولم أعرفه ولم نتمهل وإنما أسرعنا وأصغيت إلى الصراصير المدسوسة في الهيش على ضفتي الترعة ، ورأيت وجه عبد المنعم أبو العطا من شاش وقطن وقماش أبيض ، وقلت لو ، لو ، لو ان أمي أصيبت أو أحد من اخوق أصيب لرأيته الآن كما أراه ، قال طبيب الجيش الشاب إنها جراحة أولية ولا يمكن نقله ظهر اليوم لأن الطيران قطع الطريق عدة مرات ، قلت سأذهب به إلى الزقازيق ، إلى المستشفى الأميري ، وقال طبيب الجيش ، المستشفى هناك أكبر هل تعرف أحدا ؟ قلت أبدأ ، قال إن العملية هنا تكفى الآن لكن حتى يرجع سمعه ويصره فلا بد من إمكانات أكبر لا تتوفر عندي ، قلت هل يعود سمعه وبصره يا دكتور فنظر إليه وقال محتمل والأمل كبر جداً في رأبي ، قلت سأذهب به أنا ، قال سأرسل معك عربة الكتيبة الجيب، فقلت له ان المرحومة لو عاشت وجرحت الأرسلت معي العربة طبعاً ، رأيت عينيه بوضوح لحظات ، ثبات حدقتيهما وهزة سريعة من رأسه ، رعشة صوته ، البقية في حياتك ، حياتي أنا. وفي الليل أصغيت إلى بقبقة مياه مفاجئة ، انقطاعها ، رجل ناثم يتاوه في مكان قريب يتاوه متألماً من شيء أجهله ، ورمي الهاون ، ربما يموت ناس في هذه اللحظة تماماً ، يفارقون الدنيا ، غير أنى لم أر روحاً عند الأفق

المظلم تطلع إلى الساء الممتلئة بنجوم كثيرة ورأيت نجماً كبيراً يلمع بوضوح ولو نظرت إليه الليلة التالية من نفس المكان ربما أجده أو لا أجده ، وانفلت نجم من ثقب ما في الساء نحلفاً ذيلاً من لهب ، ذكرت اسم الله فهذه روح شريرة مطرودة وقلت من يدرى ، ربما هذه النجوم أرواح أحباب يرقبون أحوالنا غير أنى لم أرقب أمي ولا اخوتي وأثق أنهم يرونني ويحثت بلا فائلة وينا عاب أمضغ به طعاماً أحضروه إلى ، لم أتحرك ، وسمعت انفجارات قريبة ورأيت وهجاً وخطوطاً حراء متشابكة كأن الدنيا تعجل بإنهاء كل ما تحويه وفي ندى الفجر قالوا دع واحداً منا يذهب معك قلت أبداً ولابد أن يعود إليه السمع والبصر ليصف ما جرى ورأى تمام التاسعة والنصف وفي العربة رأيت قدمي عبد المنعم المتشققتين هو لا يملك أرضاً في البلد ولا حتى جذع نخلة ، إنما يعمل في أراضى الآخرين ولا ابناء له ولا أب يعرف وكذت أسأله من أبوك ؟ لكنني رأيت صممه فأحطته بدراعي واستقر العرق تحت إبطيه مالحاً ، ربما احتفظ برائحة من وقف بقربهم قبل مجيء الكائن الحديدي الطائر من الأرض وإلى الأرض .

وفى الزقازيق دخلت من باب المستشفى العمومى وطلعنا إلى طبيب شاب لا بد أنه حصل على الشهادة الإعدادية نظام الثلاث سنوات ودخل الثانوى وحصل على التوجيهية بمجموع كبير قسم علمى ، ودخل الطب وقضى به سبع سنوات ، قلت فلأسأله عما فكر فيه ورآه يوم الأربعاء في تمام

التاسعة والنصف ، وبالتأكيد سينظر إلى بـدهشة فـألحقه قـائلا إن أمي واخوق السبعة . . وبدا غير راغب في الحديث ، شرحت كيف أصيب عبد المنعم فدار حوله وهو لا يعرف أي شيء عني أو عن عبد المنعم وأسند سماعته إلى ظهر عبد المنعم وإلى صدره وأصغى قليلا ولم أر داعياً لوضع السماعة فيا الذي يشكوه في بطنه أو ظهره ؟ آلامه واضحة لا تخفي وتأكدت أن ثمة طريقة أخرى يمكن الكشف بها على عبد المنعم أبو العطا لكن الطبيب الشاب لم يقم بها إنما أمره أن ينزل جلبابه وبقى عبد المنعم لا يتحرك ، كرر أمره ثانية ، وبقى عبد المنعم واقفاً ، انسان أصم أعمى ، لا يسمع ، لا يدري ما يفعل به ولا معه أو أمامه أو وراءه ، عندما أمره مرة ثالثة بضيق بصوت عال ، قلت انه لا يسمع يا دكتور وكأنه تذكر ما قلته عندما دخلنا الحجرة فجاءت كلماته سريعة عادية ولوجاءه آخر يشكو صداعاً أو اسهالاً أو الما في طرف الأصبع لكشف عليه بنفس الطريقة وضع السماعة على الظهر والبطن في التاسعة والنصف ، ولا بد أنه يجب المرضة ` التي دخلت إلينا ونظرت إلينا ثم خرجت ، كلت أقول لا تنظري إلينا بضيق ، عبد المنعم لا يسمع ولا يزى ، قال الطبيب لابد أن تذهب به إلى مصر . رأيت وجهه وعينيه ويديه كل ما فيه ينطق بالعجلة ويقول اخرجا ، ولا بد أنه لا يسكن في الزقازيق إنما أهله في مصر ويجيء إلى الزقازيق في قطار التاسعة والنصف ، يقطع المسافة في ساعة وربع ساعة ، ربما يتعجل

إنهاء الكشف على المرضى ، ربما استطاع اللحاق بقطار الثانية إلا الثلث لللحق في مصر بالبنت التي يحبها فعلا لأنه يتظاهر بحب المرضة الشابة ، ودخلت علينا ثلاث مرات وكل مرة تلتقى نظراتها ، وتنفست رائحة البنج والأدوية وبخار الغلايات الصغيرة ، والقطن المنزوع عن الجروح ، ورأيت الوجه المغلف بالقطن والشاش يدور حوله لا يدرى صاحبه أين هو ولماذا تنتقل قدماه من هنا إلى هنا ومن صاحب اليد التي تشده أو توقفه فقلت يعنى ألا يمكنك ورد بجفاء لا يمكنه وأمسكت بذراع عبد المنعم أبو العطا ومشيت به في المر الطويل ، على جانبيه تجلس عجائز يحملقن في المواء ، بحث عن لا فتة تحمل « مدير المستشفى » ، ولقيت بجوارها عرضاً ضخاً قال انه ليس سهلاً مقابلة سيادته وهل اختل نظام الدنيا حتى عرضاً ضخاً قال انه ليس سهلاً مقابلة سيادته وهل اختل نظام الدنيا حتى يحيء رجل يسحب مريضاً ليقابل البك المدير ، إن كبير الأطباء من الصعب مقابلته فها بالك بالمدير نفسه ؟

قلت ان عبد المنعم حالته خطيرة ، وأن اليهود أفقدوه السمع والبصر ، ولا بد من مقابلة مدير المستشفى ، قال اسمع يا جدع انت ، رأيت الإهانة وفي اللحظة نفسها داس بلاط المر رجل أبيض يرتدى معطفاً أبيض ونظارات طبية إطاراتها مذهبة ، اقتربت منه ، في ملاعمة طبيه ، اقتربت وأفرغت في صوتى كل ما يمكن من رجاء وتودد ومذلة حتى . . ونظر إلى عبد المنعم وقال أعتقد أن الدكتور ممدوح على حق عندما رأى ضرورة ذهابه إلى مصر ، قلت

لكنه لم يمس رأسه ، لم يكشف عليه فعلا ، ابتسم ابتسامة مهذبة كالقطن الطبى ، آسف يا أخى فهذا من اختصاصه ، إنه مسؤ ول الجراحة ، وخجلت من إطالة حديثى معه ، بينها وقف عبد المنعم أبو العطا يدوس الأرض بقدمين لا حذاء لهما ، وجهه المكفن لا يدرى أبن يتجه ، ودخلت الحجرة ولمست كتف الطبيب الشاب ونظرت المعرضة إلى بثبات ، قلت ان اليهود أفقدوا عبد المنعم سمعه ونظره .

فصاح غاضباً ، وهل هو أول الجرحي أو آخرهم ، قلت بهدوء .

ما الذي فعلته في التاسعة والنصف يوم الأربعاء الماضي .

ولم يدعني أكمل إنما زعق ، امشى يا ولد نحن في مستشفى أميري وليس مستشفى للأمراض العقلية .

وأنا مصطفى أبو القاسم لست ولداً ، أنا مدرس من كفر عامر ومعى دبلوم معهد المعلمين وأنا الذى أزعق فى وجوه التلاميذيا ولد وليس الطبيب ، غير أنى خفت فعبد المنعم وأنا بلا سند ، بلا عطاء ، ولو أن الطبيب كشف على عبد المنعم أبو العطا بعناية وقال اذهب إلى مصر إلى السند إلى الهند إلى آخر بلاد الدنيا لمضيت لكنه وضع السماعة على الظهر والبطن وما هذا بالكشف الصحيح فلا بد أن الأمر لم ينته هنا ، عدت إلى الممرض الضخم فزعق وأعلن أن اليوم شؤم ويراه أسود اللون فأحطت عبد المنعم بذراعى ومشينا مسرعين وربحا تسببت فى ايلامه حتى أنا لا أدرى كيف أشعر بأنه تألم فى هذه اللحظة أو

توجع ، أو جاع ، أو يرغب فى جرعة ماء ، هى لحظة الاحتضار نفسها مجسدة ، بينى وبينه سد لا أراه ، أبطأت خطواتى ، ولم أذهب إلى مدير المنطقة التعليمية وعملى يتصل به ويعرفنى وله نفوذ وربما يتوسط لنا أو يعرف مدير المستشفى الأميرى ، ولكننى مشيت ولم أر أحداً حتى وقفت أمام المركز وقلت البك المأمور موجود فقال الجندى انه بالداخل ولم يكن البك المأمور موجوداً إنما المأمور الذى يقصده الجندى ضابط يجلس على مكتب بنى اللون قديم الطلاء تفرشه قطعة من قماش الجوخ الأخضر وفوق شماعة خشبية على عليها رأسه وسترته الخارجية ولمعت ثلاثة نجوم ذهبية على كتف السترة الأيمن المواجهة لنا ، قرأ ورقة . ثم ورقة أخرى ، بجانبى عبد المنعم لا يرى ولا يسمع ولا يقدر على الكلام ولو أنه تزوج وأنجب أطفالاً لصار فى بيته مناحة الآن لكنه لم يتزوج ولم ينجب وأنا لم أتزوج ولم أنجب ومن النافذة دخلت أصوات الطريق ، نداء باعة ، خناقة أطفال صغار ، عربة مسرعة ، أصوات النهار عندما يعجل بالرحيل ، نهاية النهار تلخيص أبدى للبعد وفراق الأحبة ونهاية الأعمار فجأة قبل الأوان .

أمام الطوب المحروق والخشب المتفحم وجروح الأرض لم أصدق أن ما أراه بقايا بيتنا ، حزمة ثوم سليمة تماماً حملتها أثراً غالياً ، بقايا ملابس ضاع زهاء ألوانها ، لم أعرف أى اخوق ارتداها ، شد أطرافها واختال بها ، حلة نحاس منبعجة ، يد ضخمة مجهولة لوتها وملأتها حفراً صغيرة ، علبة لحم محفوظة ملقاة فارغة ، أرى نفسى عندما اشتريتها وجلست في الفناء أدير

مفتاحها الصغير واخوق يرقبونني ، أمي تصيح من الخارج ، هل انتهيت من فتحها ؟ وجاءنى الحزن عفياً قوياً قاسياً في موجات متتالية كهجوم انتحارى ، حزن يجفف اللبن من صدور الأمهات ويعيده إلى نهود العنجائز ؛ آه من لون النهار الراحل المبتعد .

التاسعة والنصف ، خرست أصوات الدنيا ، قال الضابط لفظاً واحداً كمجيء الطيران فجأة على ارتفاع منخفض ، بوغت ، قلت ألم مصطفى أبو القاسم ، مدرس ابتدائى بقرية كفر عامر محافظة السويس ، وحتى يتأكد ويصدقنى ويثق أننى لا أكذب عليه ولا أفكر حتى فى الكذب عليه ، أخرجت بطاقتى الشخصية ، وبطاقة عضويتى فى نقابة المهن التعليمية ، وبطاقة اشتراكى فى القطار ، لم ينظرهم إنما قال ، نعم ، ورأيت أنه يطلب منى أن أحكى له كل شيء . . قلت باختصار كالعناوين .

في التاسعة والنصف ماتت أمي واخوتي السبعة .

دارت أصابعه حول بعضها ، وبعد صمت قصير لم يرفع عينيه عنى وكأنه لا يلحظ عبد المنعم أبو العطا سأل ، أين ومتى ؟ قلت ضربهم اليهود بصاروخ أرض \_ أرض وهم يفطرون صباح الأربعاء ١٩٧٠/٨/٣ ، أمسك بطاقتى الشخصية ، تمعن فيها ، ورأيت النهار وجها حزيناً شاحباً ينسحب بسرعة من وراء النافذة ، يهجر الدنيا ، فقلت متمهلا ، لم أحضر إليك من أجل هذا ، إنما جئت أشكو طبيب المستشفى الأميرى ، ومال وجهه قليلا ، سألنى ألا زال

هناك فلاحون ؟؟ قلت فى الجناين والقطاع الريفى بالاسماعيلية والسويس عندنا ، سأل لماذا لم تهاجروا ، قلت إن الأرض تحتاج الرجال وكل واحد رزقه هناك وأن الأرض فى السويس مالحة ولو تركت شهراً واحداً لطلع فيها الحلفا والهيش واحتاج اصلاحها زمناً طويلاً ، قال إنه من قلة العقل أن يبقى الانسان فى مرمى الهلاك هل هذا اسمه كلام . . ولم أقل نعم ؟ ، لم أقل لا ؟ ، ورأيت إخوتى يسرعون من البيت إلى الغيط ، وشكة صغيرة تندس فى قدم أمى ، يجلس على جانب الطريق ، تحاول اخراجها ، أعود اليهم فى الاجازات مع اخوتى طلبة المدارس ، ترقبنا أمى ، يتوسط ذقنها وشم أخضر باهت كالعمر المتقضى .

سأل الضابط ، لماذا تشكو طبيب المستشفى ، قلت باختصار أيضاً ، ان عبد المنعم أبو العطا هذا أصيب وجئت أعالجه لكنه كشف على الظهر والبطن ولم يلمس عينيه أو أذنيه المصابتين فعلا وصرفنا ولا بد أن يرجع إليه سمعه وبصره لأعرف ما جرى فى التاسعة والنصف ، هز رأسه ، رنت ساعة كبيرة سبع دقات وقورة كالنعى ، نذير الليل الأسود المقبل ، قال ارجعا فى الصباح ، ودارت الأرض بى نصف دورة أخرى وتقدمت خطوتين . . قلت أرجوك أن تتخذ اللازم لأننا درنا كثيراً ولا أعرف ماجرى له .

قال ارجعا في الصباح ، ورأيت النهار مذبوحاً تماماً بالفئوس والمناجل والمرصاص والمشارط والليل يسد الفراغ كله ، ويصبخ الأبدية ، قلت

يا سيدى هل يرضيك هل يهون عليك أن يفقد الانسان سمعه ويصره فـلا يسمع ولا يرى تخيل أنك ، لكنني آسف جداً تخيل أنني أنا لا أسمع ولا أرى ، وعلى وجهه بدا شبح ابتسامة خفيفة ، قلت ارجعا في الصباح ، ورَأيت كلماته أيـدياً تشـدنى ، أوامر تمنعنى من التقـدم ، كمامـات بنج تخـرس البوح فى صدري . قطارات تدهس عبد المنعم وتدهسني ، ولا بد أنه لا يريد ازعاج نفسه وربما ضايقه أحد قبلنا فآثر صرفنا ، وعند الباب سمعته يقول ، كلُّما عشنا شفنا وفي الطريق بدا الليل صارماً قاسياً ينوى الشر ، نجومه غامضة ، باهتة ، غير واضحة ، ليست كها نراها في كفر عامر ، والبشر حولنا يمضون ، رؤ وسهم إلى الأمام ، يتسمعون الهمس ، وحوش يضمرون الأذي ، آه يا عيون تراني ولا تدري من أنا ولا مصاب عبد المنعم أو بلواه ، عبد المنعم غارق في ليل أبدي ، وفي صدري دق قلبي يؤلم ضلوعي كشظية من حديد سأخن ، عبد المنعم سيرجع إلى الجناين ، لن يعمل ، لن يتسلق النخيل ، لن يجنى المبرقوق ولا التفاح ، كما أنى لم أسمع صوت أمى ، ولن أشرب الشاى كل مساءمن يديها وكأني لم أسمعها ولم أرها ولم تنجبني ولم تأت إلى الدنيـا قط و إلا . . فأين هي وكيف ذهبت مع اخوتي مرة واحلة ؟ وبعد سنوات لا أذكر ملامحها ، وشمها الأخضر ، طول قامتها ، ويضيق الناس بعبــد المنعم أبو العطا ويطردونه من طريقهم وربما عطف عليه بعض الأسياد فالقموه رغيفاً وقطعة لحم في الأعياد أو المواسم ، ومن يدري ربما رجمه أطفال صغار يولدون الأن وصاحوا خلفه محدثين ضجة لا يسمعها أبدأً ، ولا أسمع منه ما جرى ،

ماحدث ، في تمام التاسعة والنصف ، ولو قلت لشخص ما بعد عشر سنوات أو حمسة أو سنة واحدة حتى ان أمى ماتت واخوى السبعة الطالب منهم والمزارع وأختى الوحيدة ، كلهم ذهبوا ، لنظروا إلى بشك وقالوا مجنون أو يحاول استدرار عطفنا ، بل انى لو مضيت الآن إلى المدن الكبيرة وركبت العربات وأوقفت فى الطرقات وزعقت أن يصدقوني وأن يعالجوا عبد المنعم أبو العطا ، فسيضحك الشبان ، وتتعالى الفتيات بنظراتهن . ويقول القوم . . ويلجديدة للتسول ، فهل يعقل أن يفقد انسان أى انسان أمه واخوته السبعة في وقت واحد ، ولماذا بقى هو ، وإذا حكيت لهم مدقاله عم خليل عن النجار وامرأته وعياله الثلاثة لقالوا تخاريف مجنون أو عجوز عبر السبعين بسنين ، ولو وامرأته وعياله الثلاثة لقالوا تخاريف مجنون أو عجوز عبر السبعين بسنين ، ولو قالوا أين نجارك العجوز ؟ احك ما قاله عم خليل في العصر أصفر اللون الكثيب الذي تتردد فيه طلقات الماوزر . . لا نرى القذائف إنما نسمع صوت خروجها ثم انفجارها بعد ثوان .

قال عم خليل ان الأب كان يأتى عندى هنا ويجلس صامتاً يشرب المعسل وسمعته ينطق لأول مرة منذ يومين عندما تلفت حوله وقال بصوت عال ، السلام عليكم ، وقال أنا سأزور الأولاد ، وذهب إلى أبنائه ، وبعد أن قرأ الفاتحة حط رأسه وأغفى بجانبهم ولم يقم ، قلت بصوت عال .

مات يا عم خليل ؟

قال ولم يحط منطق .

يرحمنا الله أجمعين . .

ولابد أن الطبيب في الوقت ذاته ، التاسعة والنصف الأن ، يمشي في شوارع القاهرة ، يتمدد أمام التليفزيـون ، يسمع نشرة الثامنـة والنصف ، أو يقف متأنقاً أمام دار السينما ، ربما ترقد ذراعه في ذراع حسناء بيضاء ، بينما يقرأ الضابط أوراقاً أو يشرب شايـاً ، آخرون في المقاهي يتحدثون عن نجوم السينما ، المعضلات التي تقابلهم في حل الكلمات المتقاطعة ، التوى الليل سيخاً محمى في روحي ، الضابط لم يعطني بطاقتي وأنا والأن ضائع مجهول الشخصية ، بلا أم ، بلا اخوة ، ولا أحد يسأل عني ، إذا تأخرت أو تأوهت في نومي ، أو فاجأني كابوس ثقيل ، من يوقظني ، لا أحد ، لا أحد ، الويـل لي لن يوقـظني أحد وأموت مكتوم الأنفاس ، أما عبد المنعم فلن يسمعني ، هو بلا بطاقة شخصية طوال عمره وتمنيت لو أشرح حالى لهـذا الطويـل الأصلع ، والجالسون بالمقهى الغرباء الواقفون في شرفات الفندق ، المدينة المزدحمة ، لا عرض لها ولا طول في أعيننا أنا وعبد المنعم أبو العطا ، أشكو لقاطع التذاكر في الأوتوبيس والـوجوه داخـل إطارات . الصـور والركاب والمقاعد والتلال الرملية وأسفلت العودة ، وآه لو ينطق عبــد المنعم فيصف كيف طارت الشظايا بزاوية قدرها خمس وأربعون درجة في التاسعة والنصف لتضع حداً لما فات من عمري وما هو آت .

ولم أرد سؤ ال من قابلوني عند الجسر أو الكوبري وكلما عدت من إجازة أتفحص الوجوء وأسأل عن الناس لا بد أن أسمع خبرا واحدا أو اثنين وعندما ألتقي برجل أو امرأة أو طفل أقول في عقلي . . ما زالوا على قيد الحياة ، لم أتوقف لحظة ومضيت إلى بيت قديم هجره أصحابه وجلست فيه ومعى عبد المنعم أبو العطا ، أصغى إلى أصوات الليل وضجة النهار الريفي ، أسمع الأقدام تجرى إلى الحفر ، عنف الانفجارات ، الدانات ، الهدوء ثم الأصوات البشرية الأولى تنادى بعضها ، أعرف أن أصحابها أفلتوا من علاك أشيد وفي البداية كانوا يصيحون علم . مضى الوقت ونسوني ولم أعد أرى إلا حليمة صاحبة أمى وأخت طفولتها وعمرها ، تأتى إلينا بالطعام نيئاً وتسـويه ، تغسـل ثيابنا ، عبد المنعم جالس لا يقول حرفاً ، هو الصمت نفسه ، العالم بالنسبة اليه منزوع الحنجرة ، مبتور اللسان ، الدنيـا حولـه مطمـوسة الملامح ، تغرق في سواد لا تبدده انفجارات أو ضجيج أو اندفاع عربات ، جاءنا الشيخ حامد ، أصغيت إليه ، أصغيت ، إنما انتظرت بإصرار أن تظهر أمي عند الباب وراءها اخوتي ، آه لو جاءوا ، لن أفارقهم أبداً ، أحيط بهم أيامي ولحظاتي ، معنا عبـد المنعم ، ومنذ حين لم أعرف مقداره لم تحدث انفجارات ليلية أو نهارية وأصغيت إلى عربات ررجال يزعقون وصبية وآخرون يعودون إلى القرية وعرفت من حليمة أن

الضرب توقف لمدة وأن القوم لا يعرفون هل ترجع الحرب أم لا ؟ رأيت أمي تقول يجب أن تتزوج ، فقلت زاعقاً آه يا أمي ، آه يا اخوتي لو أنكم رحلتم في زمان غير الزمان ، ويقيت أنا لعرفت كيف أرثيكم وأنشر حزني في العالم كله وأشرك البشر أجمعين في البكاء ، في النواح ، نسيت وجه الطبيب الشاب ، ملامح الضابط ، مدير المنطقة التعليمية ، نسبت شكل الصحف ، ولا أعرف العلامة المميزة لجريدة الأهرام من الأخبار وهل توجد صحف أخرى وهل أصدروا صحفاً جديدة ، وكلما سمعت الراديو سمعت الغناء والشبق المنسال بلاحساب والأحاديث وتكلف المذيعين . الأصوات تسد أذنى فلا تسمعان ، طوال الوقت حديس إلى عبد المنعم أبو العطا ، أنظر إلى عينيه المغمضتين ، هو لا يسسع أو يرى ، إنما أثق أنه يراني ويصغى إلى . وفي صباح ولا بد أن الصباح بالخارج فهذا الزحام لا يحدث ليلا ، سمعت أصوات ماكينات ، وبريق أضواء ، أهي قافلة سفن ؟؟ أين يوم الجمعة واكتمالنا حـول الفطيـر المغموس في اللبن ، ألصقت عيني بالباب ، رأيت أمامه رجالا كثيرين . خفت ، أنا بلا بطاقة شخصية وبينهم رجال بوليس ، ناداني الشيخ حامد ، تواريت أكثر ، دخل مسرعاً ، همس في أذنى أن رجلا كبيراً يزور القطاع ، أخبره بحـالى واعتكافى حـزناً على أمى واخـوتى السبعة فجاء يعزيني ، ومن الذوق بل من الواجب السلام عليه وتحيته ،

قلت أنا بلا بطاقة شخصية يا شيخ حامد ، قال مغتاظاً ، بلا فضائح . . تعال معى . . شدنى إلى الفناء الخارجى ، رأيته ممتلئاً بكثيرين يرتدون قمصاناً وبنطلونات وأحذية بنية اللون وسوداء ، يلتفون حول سعادته كالجوقة حول المغنى ، كل منهم يريد أن يبدو أكثر قرباً ، يظهر بجواره فى الصور الملتقطة هنا ، لم أعرف وجه سعادته أو مناصبه ، المصورون يقفزون ويرفعون آلاتهم فى حركات سريعة عجيبة ويميلون إلى الخلف ميلا شديداً ، ويرتكزون إلى الأرض بأذرعهم ، خفت ، ربما كسروا شيئاً فى البيت ، سعادته غير مهتم بهم أو منتبه إليهم وإن بدت كل حركة ، كل وضع يقوم به ، مخصص لهم حتى يبدو فى الصور بأشكال مختلفة مهينة ربما يتخيلها الآن نظر سعادته إلى .

هو جامد القوام قصير ، صافحني بنصف ذراع ممدودة .

قال البقية في حياتك ، لحظة خروج الكلمات من شفتيه تذكرت ، أسرعت إلى الداخل ، جرى ورائى الشيخ حامد ، عدت ممسكاً بذراع عبد المنعم أبو العطا ، قلت لسعادته ان الطبيب كشف على عبد المنعم من ظهره وبطنه ، ولم يهتم الضابط عندما شكوت إليه الطبيب ، وعندما رجعنا إليه لم نجده ولم يسمعنا كبير أو صغير ، كدت أذكر سحب بطاقتى الشخصية ، خفت ولم أنطق ، وقال واحد من الواقفين حوله . .

يعنى . . ماله . . ماله ؟؟ لم أنظر إليه ، وجهت حديثى إلى سعادته مباشرة ، شرحت ، أين ومتى وكيف أصيب والعلاج اللازم له ، التفت سعادته قال يا صبرى ، وأسرع شاب يمسك ورقاً وقلماً ، نعم يا أفندم ، وقال سعادته اكتب اسمه وليجىء غداً لنحوله إلى المستشفى ، همهم الواقفون مستحسنين قرار سعادته وخطا رجل غليظ الرقبة لم أره أبداً من قبل ، أشار إلى عبد المنعم أبو العطا ، وأظنه أشار ناحيتى ، صمت الجميع ، وقال الرجل وهو ما زال يشير إلينا ، هذا رمز عظيم لصلابة الفلاحين الذين تحملوا الصعاب وعاشوا هنا في هذه القرية أياماً بالغة العنف والقسوة وبقوا رابضين في الساحة أمام العدو

# إجازة ( ٧٢ )

نشرت في المساء ١٩٧٠

قالت . .

\_ كل مرة لا نعرف ميعاد أجازنك . .

في المساء الخالي من الضوضاء ، الهاديء . .

\_ سريرك لم ينم عليه أحد . .

رائحة الليل ، بقايا النهار الشتوى نفذت إليه ، ملمس الفراش ، الأثاث القديم ، عينا أمى تفحصنى ، أقول بالصمت ، بالإشارة . سليم أنا يا أمى ، لم أجرح ، لم أمت ، قالت ان هاتفاً يلح عليها منذ يومين ، يقول لها ان فريد سيصل ، من ليلتين لا تنام إلا متأخرة تترصد الخطى

فى الحارة ، فوق السلم ، رأتنى فى المنام ، آه . . يتحرك ضيق فى روحى ، ينبش حزنى ، يدفع ضجيج سنين بعيدة إلى مسمعى ، لست غريباً ، لم أطف فى الأرض ، لم أرحل بعيداً ، لم أقض شهوراً مبحراً فى محيط ، لست غريباً ، لكن ، نظرت أمى ، أسئلة أبى ، تورم فى نفسى غربة أكرهها ، توسع هوة ، تقول إن ما كان بيننا لن يرجع ، لو أصل فلا تحار أمى ، لا تبدى اهتماماً زائداً ، لا تفكر فيما يجب أن آكله ، فرخة مذبوحة من الجمعية أو كيلو كبدة وقوانص ، يلح أبى فى الاستفسار ، أضخم له الأمان ، أنفى الخطر ، أختلق الردود لأطمئنه ، أسندت أمى ملابسى الداخلية ، رائحة القطن الذى لم يخرج من الدولاب مرة ، نظراتها الجانبية السريعة ، ارتعش الدم من وريد قلبى ، طويت بعقلى سبعين ساعة مقبلة ، رأيت اللحظة التى أقطع فيها الحارة ، أستدير عند المنحنى ، ثم أختفى عن عينى أمى . .

صوت مذياع الآن تمثيلية العاشرة والنصف . . أمه تسند ذقنها إلى يدها ، ترسم بيدها خطوطاً وهمية فوق الحصيرة ، لا تخرج كثيراً ، تذهب معه إلى سينها الكواكب مرة كل عامين . قال . . تصوروا . . أم ، لا

تذهب إلى السينما إلا مرة كل سنتين . . قال رياض . . هنا نتذكر أنها لا تذهب إلى السينما وأنها لم تر المسرح أبداً . . وأنك لم تشتر كردان الذهب وعندما تراها تنسى . . أغمض عينيه ، الصخب في أذنيه ليل الحرب ، حتى لحظات الهدوء ، تضبع بالعنف المقبل الذي لم يبدأ بعد . . قال ليس صحيحاً . . ليس صحيحاً . . ماهر في ركن الملجأ ، انتهى من الخدمة حالا ، لا يعبر عما في خاطره بالكلمات ، ربما قفز فجأة ، يصيح . . يدركون أن أمراً غامضاً لا يعنى شيئاً بالنسبة لهم أثاره . فرح . كدر . حزن ، ذكرى بعيدة ، وجه فتاة عابر رآه مرة ، محادثة يغمض عينيه ، يتحسس وجهه ، يعود غارقاً في صمته . .

#### \* \* \*

ثم قال حسان انه ظل بالمقهى حتى الواحدة صباحاً ، لم يونى عندما جئت ، قلت لأنى جئت من ناحية الكفر ، مررت على مسجد أم الغلام ، من نوافذه رأيت عينيها ، يسيل منها حزن فادح ثقيل ، ربما فرحة لأنها افتقدت رأس مولانا سيدنا الحسين ، ضحكت فتاة في شرفة علوية ، نادت امرأة . . يا أمينة . . يا ست أمينة ، ولم يجاوبها أحد . . مرت ثلاث فتيات ، وتعرف كل شيء عن بنات الجمالية ، هذه قريبة فلان ، ابنة الحاج . . يغرق فيها بيننا أدق التفاصيل عنهن . قال حسان ضاحكاً . . لا زال الحي بخير ، نصف ضحكة على وجهى قلت من خلالها ، ان مستوى الجمال في ارتفاع مستمر ، صاح حسان ، كأننا نبدأ الحديث في هذه اللحظة . . أهلا . . أهلا . .

قلت . . كيف الكلية ، قال مسرعاً انه أصيب بانفلونزا ، حادة جداً الزمته الفراش سبعة أيام . .

- تصور يا فريد . . سبعة أيام أقضيها بعيداً عن الشوارع . . غمز بعينيه ، ابتسمت ، بينها الشتاء يبلل البلاط المضلع بضوئه الرمادى الصافى ، أبدبت جنزعاً مسطحاً كلوح الثلج ، قال ان الآلاف ماتوا بالأنفلونزا فى روبا ، سىء أن يموت الإنسان بانفلونزا ، قال ربما نوعها هناك غير هنا . يقول ماهر بعد لحظات صمت ، ماذا لو أحصينا عدد من قتلوا دفاعاً من مصر منذ أن نزلها الإنسان ، كم ؟ نصدر بهم بياناً يطلبه المستمعون ، تستمر إذاعته مائة عام بلا توقف ، قلت نموت ولا ندرك آخرهم . قلت عندما أعود إلى عملى فى مصلحة الآثار ، أطلب البحث عن بقاياهم . انبش الأرض من رشيد إلى فيلة ، أهدم البيوت بحثاً عن ملاعهم . قال حسان ان جماعة سكنوا فى درب الفراخة ، لهم ابنة هى ملاعهم . قال ان على الجرجاوى الرجل العجوز والمحامى الشرعى المديم تزوج فجأة بعد أن ظل طول عمره أعزب ، من نظن التى تزوجته ؟ قلت لا أدرى . . قال هانم . الحلوة التى تصغره بأربعين عاماً . .

الصباح الباكر جداً ، صاف ، علب كالحليب ، عيون الغمام الرمادى معلقة في السهاء ، فجأة . . يعلو أزيز آلات الإنذار الصغيرة ، يتلوى عبر الحفر ، طيران . . طيران فوق الجزيرة . .

إلى الحفر . . كله إلى الملاجيء . .

رأسه أقل من مستوى الأرض ، هدوء ما قبل الهلاك .

وشيش الموج .

رياض: لماذا الآن بالذات ؟ .

فريد: أنت خائف . .

رياض يغمز بعينه

فريد : ماهر من الفجر راح يفطر مع عاطف في كفر الشيخ . .

رياض يهز رأسه ، ينهار جانب من الصمت . .

فريد : بنظراته يقول ال م ـ ط يشتبك . .

المنيا تضرب . .

رياض: اسمع . . ملعون أبوهم .

\* \* \*

« رجل قصير عند محطة الأتوبيس ، حركاته رسالة حائرة مطولة بلا عنوان ، عيناه شقان رفيعان في بناء أثرى قديم » .

سألني : أي مواصلة تروح المحطة ؟

ثوان عابرة ، ياه . . هل نسيت ، أبدأ قلت ٦٥ ، عندما رأيت لون العربات الأحمر ، بدا غريباً ، الـرجال حـول بائــع الفول ، يتنــاولون البصل ، عم سيد قادر على خدمة العشرات في وقت واحد ، لو رأيناهم معاً ، ماهر ، رياض ، لقلنا . . مصر تتناول افطارها ، أراهن أن وقفة عم سيد عمرها ألف سنة ، يسأل ماهر . . ألم تعثر مرة في حفرياتك على بائع فول ؟؟ قلت بمنتهي الجدية طبعاً ، ضحكنا ، قلت إنني لا أتعامل مع جدران قديمة ، وزخارف تركية ، أو فارسية جامدة ، مرة أشرفت عـلى ترميم بيت مملوكي قديم ، عمره حوالي ستمائة سنة ، في الظهر ينصرف العمال ، أبقى أنا ، صدقون يا أولاد كنت أرى فيه الحريم ، والأكل ينزل إلى الأغراب في المضيفة ، والسقا يجيء بقرب المياه كل صباح ، وأحياناً أبقى حتى الليل لأسمع القرآن يرتل منذ ستمائة سنة ، مرة طاردن صاحب البيت ، سيده ، أنه كبير تجار الغورية ، طبعا أنا غريب ، أشار مــاهر بأصبعه إلى رأسه . . هذا أول ال . . ضحكت . . أبداً . . أبداً . . قلت . . لاحظ كبير المفتشين هذا فأمر بنقلي إلى المكاتب ، لكن لم يمر شهر حتى عدت إلى البيوت القديمة ، والجوامع والزوايا ، وأسبلة المياه ، من الصباح أقوم اليهم ، زمن داخل الزمن ، قالت أمى ، أصبحت تقوم مبكراً ، قلت تعودت ، سألت ، أين تذهب ؟؟ أتمشى . . بالضبط ما

أريده . . رؤية الحركة في ميدان الحسين ، الصبية الصغار أمام جامع أم الغلام يقبلون نوافذ الضريح ، خشوعهم غريب ، ينتهون من قراءة الفاتحة ، يلثمون ظاهر أيديهم وباطنها ، ينطلقون ، يملأون الطريق فجأة زعيقاً وضجة ، كأنهم لم يقفوا كالتماثيل منذ لحظات ، حارات الجمالية لحظات الصباح الأولى ، طالبات مدارس ، من أعوام في ذهابي اليومي إلى الكلية أبلع ريقي . . أقبض زمام قلبي ، آه يا حبى المريض ، ذوى ، أخيراً قلت لوفاء . صباح الخير ، قالت أهلا ، هي قالت أهلا ، لم أزد حرفاً ، بعد أيام صباح الخير ، نظرت إلى بعينين يعلوهما حاجبان علقا عناية ودقة ، مطت شفتيها ، لم تجبني .

\* \* \*

قال ماهر . . يعنى لم تمش مع بنت ، لم تدخل مع أية واحدة السينها ، قال فريد . . أحببت كثيراً . . لا أذكر عددهن ، لكن من طرف واحد . . سأل . . يعنى لم تعرف النساء أبداً ؟ قال فريد . . هذا أمر مختلف . . ضحك ، والله شخت قبل الأوان يا فريد . . تدخل رياض في الحديث ، عرف الكثيرات أحب بعضهن حباً حقيقياً ، مع ذلك ينسى الأن أسهاءهن ، أليس هذا عجيباً ؟؟؟

ـ والله نسيت أسهاءهن . .

\* \* \*

« تــوقع هجــوم جـوى مـع أول ضــوء ، درجــة الاستعــداد القصوى . . » .

\* \* \*

تحتويهم الملاجىء ، رياض صامت ، مثقل بغداء دعى إليه فى الظهيرة ، عند صاحبه مدحت جندى لم . ط ، لحم محفوظ بالمكرونة ، بصل مخلل وخبز ساخن ، من فتحة ( المزغل ) ، فريد يرقب الساء ، وحيدة ، حائلة اللون موحشة ، حبل بخطر ، بعيداً تتراكم غيوم ، لا يرى الافق من هنا ، حدود الأرض والساء العالم كله مركز هنا ، مله ص هنا ، في صخور الجزيرة ، قواقعها ، في الحفر ، شباك التمويه ، المدن البعيدة ، أجهزة الراديو في المقاهى ، شوارع قرى الصعيد ، الماعة المتحولون بأقلام الحبر ومشابك الغسيل البلاستيك ، هنا كسارية القطارات ، المسافرون الأغراب ، جنود الشرطة العسكرية عند تقاطع الطرقات ، هنا ضريح أم الغلام ، مقام سيدى مرزوق ، في الهواء دعاء الشيخ بعد آذان العصر يصعد إلى السهاء البنفسجية ، اللهم ساعنا فأنت

راحم ، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر ، يصغى فريد ، يسمع نبض العالم النائى ، صيحات الجمهور فى معرض أوزاكا ، هدير طائرة فى ميونيخ ، احتكاك الزحافات بالجليد فوق سيبيريا ، الطبول زعيق القردة فى الغابات الأفريقية ، ربما انقضت حياته ، لا يرى شيئاً من هذا ، لكن يسمعه هنا . كل هؤ لاء يعرفون أى صمت فى لحظة آخر ضوء ؟؟ تتغير الألوان بسرعة تقسو ، لون دخان دانة الهاون ، يتسرب الاعياء إلى الساء ، يفقد النهار بريقه ، يعجبه تعبير آخر ضوء . . لم ينسل بعد ، البرد ينفذ إليه عبر المعطف الثقيل ، غروب كل يوم مختلف ، لم يحلم برؤ يته أبداً ، حتى فى المعطف الثقيل ، غروب كل يوم مختلف ، لم يحلم برؤ يته أبداً ، حتى فى الأيام التى قضاها هنا . .

\* \* \*

تماماً ، موت السكتة كآخر قطار ليلى ، ينزل الليل ، يخفى ملامح الأشياء ، يذيب الصخور ، فوهات المدافع المنطفئة يغير الأفكار ، تختفى الأشياء ، يعيد اكتشافها من جديد ، ليل عفى موغل مسكون بوحوش القرش : تدب الدماء فى شعاب المرجان ، يتكلم البحر ، يوقظ الميت من الأحاسيس ، فجأة ينصهر السواد ، أضواء الفليرز الصفراء الوهاجة ، تفضح الخفى ، تنطلق الرصاصات الكاشفة الحمراء ، نقط دم ، تروح تمضى إلى بعيد ، توخز العتمة ، ينزل الليل ، يقطر حزناً ، تربصاً ،

حقداً ، يوغل كهاء البحر إذ يطبق كالخيمة المنهارة على الغريق ، فى جوف الليل ، يطوف فريد ، يرقب حدود ، حواف الجزيرة ، ربما تسللت الضفادع ، يفحص السواد ، يوقن تماماً أنه لم يبتعد عن أمه أبداً ، وأنه لو استدار وراء هذا المرتفع ، سيلقاها ، تقعد القرفصاء ، ترتعش أهداب عينيها ، عادتها عندما تنظر إليه صامتة ، تحييه .

سقط شيء ما ، قفزت من سريرى ، بالضبط . . انفجار دانة ١٢٥ مللى ، قال صوت خفيض أنت في البيت رائحة الهدوء حولك ، والليل فوق البيوت هادىء ، ناعم ، كنسيج القطيفة . .

\* \* \*

تابعوا الفليزريشق الفراغ الأسوديبقى معلقاً فى الفضاء ثوانى ، قال رياض أنا أحب الجزيرة ، تمنى ماهر لو زارها قبل الحرب ، قضى فى هدوثها يومين ، لكن عمله فى مصنع الأثاث بالاسكندرية ، لا يتيح فرصة السفر له ، دمنهور لم يرها ، يتمنى لو دار فى الصعيد ، حلمه ، أن يركب طائرة تخرج به من الحدود ، يربط حزام الأمان ، يقرأ اللوحة الحمراء . . منوع التدخين ، يسمع المضيفة . . الآن نهبط . . فى باريس ، روما ، جنيف ، لوجانو . . الآن يا سادت نحن . . نحن هنا .

ضحكوا .

قال فريد . .

ـ اسمعوا . . فيما بيننا . . نسمى الجزيرة بأسماء البلاد . . بـلاد مصر ، هنا سوهاج المـوقع المجـاور أسيوط . . ثم المنيـا . . الفشن . . مغاغة . . كفر الشيخ . . فوه . . دسوق .

نشطوا ، احصوا المحافظات والقرى التي جاءوا منها ، وزعوا الأسهاء ، قال فريد ان وفاء التقى بها هنا ، عرفها هنا وكلمها وابتعدت عنه ، تفتيش الآثار الذي يعمل به على بعد خطوات ، أما الحسين صاحبه فمقامه عند أكبر صخور الجزيرة . . المواجهة لجرأة وعنف البحر . .

تأكل معنا يا ماهر ؟؟

لا . . أنا معزوم في أسوان . .

\* \* \*

ــ الم . ط في أسيوط تشتبك مع العدو . .

ــ الهجوم فوق الجزيرة . . فوق مصر كلها . .

\* \* \*

هل تعبر ؟؟ يعني عبرت القناة ؟؟ قلت أنا لم أعبر . .

أطرق الحاج اسماعيل ، قال جلال انه عندما يتأمل في إمكانية العبور

فلا يصدق ، قرضت شفتي ، نظرت إليه ، تساءل . . كيف يعودون ؟؟ صمت ، قال ، لا بـد أنهم مخيفون . . قلت من ؟؟ قـال . . الـذين يعبرون . . قلت أبداً أعرف كثيرون عبروا ، انهم عادوا ربما يمشي أحدهم في شارع قريب الآن . . زعق جلال ، وصلة سكر يا ريس . . ، التفت حسان ، هل حقيقة أنه في هذه اللحظة تدور اشتباكات في القناة ؟؟ قلت بالتأكيد ، بسط الحاج راحة يده . . كأننا نعيش في آخر الدنيا ، قام محمود البنان ليغلق دكان البن المطحون والشاى ، آه لو أقوم ، أنام ، أطبق الوسادة على رأسي ، تضج شوارع المدينة في عقلي ، الألوان ، النساء ، في ميدان العتبة رأيت وجهاً يشبه وفاء ، تتعلق صاحبته بذراع شاب ، رأيت الأسى في الأنوار المضيئة ، رأيت ماهر غارقاً في صمته ، بعد نزولي الأجازة مع رياض ، سأل حسان ، هل تخاف من القنابل ، ضحكت باختصار -كموجز الأنباء . . كرر جلال . . حقاً تخاف ؟؟ قلت في البداية لكن بمرور الوقت يعتاد الإنسان كل شيء ، ضربت الأرض بمقدمة حذائي ، الليل فوق الطريق ، لكني رأيته لحظة الصباح ، انتهاء الإجازة ، يجلس الواحد منا مع أهله ، أصحابه ، مشحون برغبة الحديث ، لحظة شعوره بالخطر ، انفجار قنبلة الألف رطل ، لزوجة نيران النابالم ، يبدأ الحديث ، تشل الألفاظ ، الحديث عن الشظايا ، الإنبطاح لحظة سماع الصفير ، غوص الجسم في الأرض ، صيحة التحذير لزميل ، اخفض رأسك ، فجأة . .

يسهم المستمع ، يفكر في أمر ما ، كبير ، صغير ، يشغله ، يلفظ كلمة لا تحت إلى الحديث ، تتقطع الصلة ، تعلو جدران الاسمنت المبطنة بالضجر ، يلسع البرد جسمى ، أهى الرغبة في البكاء ، العويل بلا توقف ، يتحدث سيد عن خناقة كبيرة في خان الخليلي ، أخبرن حسان بالأمس ، انهم ضبطوا في غيابي عربة مرسيدس مشحونة بالمخدرات ، كانت تقف في ميدان الحسين ، زفوها إلى القسم ، أخبرني أن مديحة بيانولا بائعة البوريك هربت ، لف عليها طويلا ولم ينل منها ضمة ، دوخته هو ، وقبلت عويس الفران أما محمد فيتا فعرض عليه أن يحضر بعض الزغاليل وعنده في الدكان متسع ، بشرط . . بعد الواحدة صباحاً ، سأل الحاج وعنده في الدكان متسع ، بشرط . . بعد الواحدة صباحاً ، سأل الحاج اسماعيل فجأة ، نظراته تقول . . صدقني الإجابة ، هل الطائرات المعادية تسقط فعلا . . قلت طبعاً . . رأيت بعيني سوبر مستير سقطت ولم يصدر بها بيان ، اتسعت شفتاه في خط ضيق يرسم الشك عبر وجهه ، قال يا ريت كلامك حقيقي . .

### \* \* \*

الهجوم الجوى مستمر فوق الجزيرة . .

يلتهب حد الأفق ، انفجارات دانات الم . ط . في السهاء . . كتل من الدخان ، غامقة ، ثابتة ، كالحجارة ، تساءل رياض ، لا تـوجد

مواقع جنوب الجزيرة .

أى شيء يضربونه هناك . .

\* \* \*

صوت أمى لحظة الوداع ، لا قبلات ، عينا أبي العجوز ، عواطفنا لا تعرف الحركات سبيلا للتعبير عنها ، بصمت نزلت السلم ، اللفافة بيدى ، فرخة ، بسطرمة ، جبن رومى ، تدمع أمى في الشرفة ، أتى من هذا ، ليس ذلك ما يصنع حزاً في لوحى ، ماذا إذن ؟؟ ضجة نزول الليل الذي أفارقه ؟؟ اختناق الشوارع بالعربات الملاكى ، السادة في المقاعد الخلفية ، راقصة جديدة ، تحتاج إلى من يلمعها ، لقاء السحاب ، السحاب يلتقى ، الصديد يقطر ، العمر ثوان ولا سنين يا حبيبى . . يا حبيبى ؟؟ ماذا إذن ؟؟ الأمان الرخيم ، حفلة الثالثة أمام السينها ، فل تصدق يا ماهر ، هل تصدق يا ماهر ، هل تصدق يا ماهر ، هل تصدق يا رياض ؟؟

والله لا نعرف . . كأن هذا العالم لا يعرفنا . .

أهو الأسى لحظة مجىء الصباح ؟؟ ذكر الوجه البعيد النائى كأطراف العالم ، وفاء التى لا أمر بعقلها حتى مجرد صورة ؟؟ أحببت بعدها . لكنها علاقات مبتورة ، يقضى عليها بمبضع جراح ، الحب القديم جبل يناطح

ساء لا آخر لها، حوله صخور صلبة لا نرقى إليه ، ياه حتى المرات البسيطة لم يعرفها ، أما سعيد فلم يضاجع امرأة قط ، ضحك ماهر ، صاح فيه ، أعرف كيف تحل مشاكلك فى الصعيد ، زام سعيد ، اسكت يا ماهر ، عيب يا ماهر ، ما الذى يقطر المرارة ، كأنها مقدمات صداع فظيع يقترب إلى ، يرفع حد الهلاك ، فوق الأزهر ، جامع أبى الذهب ، المآذن ، أعمدة هائلة مستقرة آمنة تسند الفراغ ، يتجمع الناس حول طفل صغير ، أعمدة هائلة مستقرة آمنة تسند الفراغ ، يتجمع الناس حول طفل صغير ، يتشنج ، يتقلص ، صاح رجل . . انظروا اسمه وعنوانه مكتويين بالكوييا فوق قميصه ، ناصية سليمان عامرة ، ماذا يدور في شارع الليل ، الألوف تنفق في طريق الهرم ، على مرأى من الأقدمين ، غداً . . صفحة كاملة عن الأغنية الجديدة ، السوالف هي الموضة . .

« قىلت لىك اسمعى كىلامى » . . يىوم واحمد نقضيه فى الإسكندرية . . لك ما ترغبين ، مدير يختنق مع صاحبته فى بانيو .

هل هذا وقت إثارة المشاكل . . هل هذا وقته . . المعركة أهم . . صاح رجل الشريفة شريفة مهها جار عليها الزمن .

ضرب شاب المنضدة بقبضته . . أعطني واحد براندي . .

قال مدحت صديق ماهر.

تصور عندی حساسیة ضد الخمور . . محکوم علی أن أعیش عمری بوعی کامل . . شیء مزعج طبعاً .

تتأمل النساء قوائم الطعام في الفنادق الفاخرة ، تـرفـع امـرأة حاجبيها . . يا سلام . . والله مبروك خطبت لمن ؟؟ . . ابن عائلة ؟؟

تأتى العربات فى الطرقات ، ضرب شاب أسمر طيب الوجه جبهته ، زعق فى الشارع الخالى . . يا سلام . . يا سلام لو تتحقق الأمنيات .

يلمع النيون مزيفاً . . العمر ثوان والاسنين ، فجأة تقول البنت من خلال الراديو . حققت لى كل آمالى . . لما جبت لى ساعة كامى . . كل آمالى . . ساعة كامى . . كامى . .

### \* \* \*

رياض يفرش المشمع ، تدب أقدام الجرذان في الملجأ ، وقعها لزج ، ينام ماهر . ربما يصغي .

قال فريد . .

اتخذت قراراً . .

لم يرد رياض ، عندما يقدم الواحد منهم على شيء ، صغيراً كان أو كبيراً ، يقف متصلباً ، خارج الملجأ ، قرب الصخور ، يعلن ، البكم القرار التالى ، « سأفتح علبة اللحم الأخيرة » « بعد الظهر سأنزل

لأستحم » « فى أول إجازة سأكلم بنت الجيران » ثم يقومون بعزف مارش عسكرى بأفواهم ، الآن . . لم يرد ماهر ، أو رياض ، الليل فوقهم غريب ، بارد ، كهف أسود موحش من الجليد ، قال فريد حزيناً . .

لن أنزل اجازة أبداً . . أبداً . .

#### \* \* \*

أدلى متحدث عسكرى بالبيان التالى:

قام العدو في الساعة التاسعة من صباح الخميس بهجوم جوى عنيف على جزيرة شدوان ، التي يبلغ طولها ١٦ كيلو متراً ، ويتراوح عرضها بين الثلاثة والخمسة كيلو مترات ، ويوجد بها فنار مدني لإرشاد السفن ، منعاً من اصطدامها بالشعب المرجانية ، واستمر العدو في القصف الجوى لمدة أربع ساعات متتالية ، مستخدماً طائرات الفانتوم ، وسكاى هوك الأمريكية الصنع ، وتمكن تحت هذا الغطاء الجوى من إنزال كتيبة مظلات منقولة بالهليوكوبتر . .

ولا يزال القتال مستمراً حتى ساعة إعداد هذا البيان . .

## \* \* \*

أمام المزغل . تماماً كم المسافة ؟؟ ثلاثون متراً ، الهليوكوبتر ، جرادة ضخمة مبقعة ، أرى الهواء ، دوائر الهواء حول المراوح ، اندفعت

خارجاً ، ينزف رياض ، الدم لا يطيق البقاء ، يهرب منه ، اصطدعت رصاصة بالصخرة ، ارتدت ، صريرها حاد ، تفلت الطائرات من الفراغ ، لولبية النزول ، من صفاء الساء تهوى ، أى موضع يحط عليه لسان النار ، فقط ، المنيا ، قنا ، قوص ، أم الدلنجات ؟؟ يحترق سيدى الفولى ألماً ، ينزف الحسين دماً ، لا يفيق ألف عام ينزف هنا ، ذهب ماهر منذ الصباح إلى أسوان ، موقع الـ م . ط . المجاور للفنار ، تلتهب الجزيرة ، تنصهر ، لم أعرف أرضاً إلا هنا ، لم أعرف الإجازات ، تقاطع المحلوقات ، تلتهب القرى هنا ، تحترق ذكريات طفولته ، محطات السكك الحديدية التي وضعناها ، تخيلناها ، صهاريج المياه ، يتدلى سلم قصير ، أى الصور تتدفق إلى الذهن ؟؟ رائحة الدخان ، احتراق نشارة الحشب ، أى الصور تتدفق إلى الذهن ؟؟ رائحة الدخان ، احتراق نشارة الحشب ، لون البيوت ، الآن ـ بالضبط ، البداية ، لم أشعر بشيء ، تقول أمى ، سرقته السكين ، ماسورة الكلاشنكوف بلا معنى ، الزناد لا يدفع طلقة ، بوادر اسهال عنيف ، قنابل الألف ـ الثلاثة آلاف رطل ـ تمطر فوق أيامى ، يبرد الكون في أذنى ، ضغطت المدفع ، دفعته ، رميته في اتجاه الأقدام المستديرة ببطء ، حول الجرادة المهولة المدومة .

\* \* \*

(يا جنود الصاعقة . . استسلموا . . )

( أنتم محاصرون من جميع الجهات . . ،

د سنعامل الأسرى معاملة حسنة ،

\* \* \*

وبلغت خسائرنا حتى ساعة اعداد هذا البيان خمسين فرداً . . ولا يزال القتال مستمراً حتى الآن . .

\* \* \*

يجيد العربية تماماً ، يقتل أمى فوق طشت الغسيل ، يفجر الرحم ، يخرج المولود قبل الأوان ، يخنق ضوء الغسق ، يوثقنى ، يخز الضلوع لتظل الجفون منفرجة ، طريقى اليك يا أمى وعر ، ينزف . القار ساخن يملأ الفراغ فيها بيننا .

\* \* \*

و قالوا: تقدم من الفنار . . قف هناك بحيث يصبح ظهرك إلينا » .

\* \* \*

الآن تماماً الرابعة ، ربما الخامسة أفقر لحظات النهار ، تهجرها الرقة ، تنفجر الكآبة ، أشد الأكدار حزناً ، ترثى الأمنيات ، أموت ، لا تمتـد

الأصابع لتسبل الجفنين ، لو جإء الموت بعد مائة سنة ، فوق سريرى ، أى أفكار تجىء عندئذ ؟؟ يهوى القلب بين الضلوع . عندما أخرجوا رياض بدا جسمه ضئيلا ، لم أره بهذه الضآلة أبداً ، كان فارغاً ، تتحرك أطرافه كيفها شاءوا ، ايه . . بدا سهلا ليناً ، مطيعاً ، ما آخر كلمة قالها ، منذ بداية الهجوم لم نتبادل كلمة . أغمضت عينى ، أعرف ما يفعلونه ، يحشون الجوف ، الألغام . يقبلونه على وجهه . آه لو اندفع اليه . أذوب معه ، أوثقوا عمرى ، لم أر الفنار من قبل كهذه اللحظة ، كل شيء يبدو عير ما هو . .

### \* \* \*

« نريد أن نعرف . . هل زملاؤك بالداخل . . أقنعهم بالتسليم » .

## \* \* \*

تنقص المسافة ، طلقات متفرقة ، تتابع بعنف ، يخفق قلبى ، يخفق ، علام الملامح التي تميز وفاء . . لماذا خفق القلب عند رؤيتها هي بالذات . . هنا رأيتها عند طرف الجزيرة الجنوبي ، عند الشاطىء مشت تتأبط ذراع شاب يشبهني ، تساءلت بحسرة كاوية ، بماذا يتميز عنى . . تقصر المسافة ، أخوض في عمرى ، هنا مضغت الأرغفة الساخنة ، هنا صرت عجلات القطار عند سفرى مع أمى إلى بلدتنا ، انتظرت أبي عند

المنحنى ، تسلقت أشجار الدوم الأجرد ، تعلقت بعنق أبى ، أذكر وجهه شاباً ، بطانة جاكتته ، دفعت الهواء إلى صدرى عند خروجى الصباحى ، أفتش عن حفائر الآثار ، هنا بكيت عند مقام أم الغلام ، قال الشحاذ الأعمى في حارة الوطاويط ربنا ينصر الإسلام ، صاح أحد المارة ، إذن احلف ، فصاح والله العظيم . والله العظيم هنا عرفت وداع الأصحاب ، أظن الفنار خالياً ، من بقى به . . ضاع رياض ، مقهور . . موثق أنا ، اختلت الأشياء ، نظام الدنيا لم يقم ، خرست أصوات الفراغ ، تنوح المياه ، يطفو القرش يلا رقيب ، ينزف دم الشهيد من جديد ، مذاق صوت أمى . . حس أمى . . نسيته . .

« قطع الخطوة الأخيرة بينه ، وبين الفنار . . » .

\* \* \*

ثانية ، أو جزء على الألف منها ، رعشة عقرب في ساعة معصم ، لم أره ، لم يتجسد ، انبثق أمامى ، ماهر ، لم أقل لفظاً ، لم يقل كلمة . لم يصلنا حوار ، يتقلب البحر في صدرى ، تلكمنى يد ، البلاط كبير مضلع ، يرقد فوقه ، يحتضن مدفعه ، لم نقل شيئاً ، لكنه قال . . رأيتك من فتحة الجدار ، وقلت له بعينى ، بعروقى ، بدمى الذى يتفجر من ذراعى ، رأيتك يا ماهر ، رأيت مصنع الأثاث ، شوارع اسكندرية ،

أيامك على شاطىء البحر، الأشجار التي لا توجد إلا في اسكندرية وهواء اسكندرية ، ورمل اسكندرية ، وعطر اسكندرية ، كل ما عرفته في الإسكندرية يا ماهر أنت ترقد في هذا كله ، تقرأ اللافتة ، ممنوع التدخين من فضلك ، تفك حزام الأمان ، تنظر من النافذة المستديرة ، ترى الجنويرة من ارتضاع ثلاثين ألف قدم ، لا تسرى شيئاً ، إنما كل شيء اختصر ، بتر بقسوة ، مجرد صفحة في أطلس خريطة ، يدفق الدم من جرح كبير في ضلوعه ، أي دم هذا ، لن يوقفه أحد ، يمنعه أحد ، آه لو اندفع إليك ، لو عندى أخ يشبهك ، أقول لك همى ، عمرى يا ماهر أمامي في هذه اللحظة ، مركز ، ملخص بقسوة تفرى مصاريني ، لم تسالني عن أسرى ، لم أعرف شيئاً عن اخوتك ، عمرك الأول ، أعرف كل شيء الآن ، ترتعش حواف أيامي ، ترتجف سنيني . لم أحب بشراً كما أحببتك الآن . هنا الوطن ، آه يا ماهر ، تـوافقني غير أن البكاء متعة ناثية ، زعقوا ، زعقوا ، يتقيئون في الهواء ، داخل الفنار ، شبابي دفنته هناك ، وضِعته خلف الطلاء ، تحت البلاط ، لن يعثروا علمه ، جسمي جرح واحد ، اقتربت منهم ، يتخلون وضع الرمى ، الشفرة الحامية تجز الرؤ وس ولا عاصم ، ماهر يلمس الزناد ، عيناه صافيتان ، لا يكف الـدم ، لكنه واع تمــاماً . كــان حليق ااذقن ، خيط دم رفيــع كعلامــة

استفهام ، كبصمة ، بجوار فمه ، هل عشت هذه اللحظة من قبل . . أين . . ربما في منام . .

\* \* \*

وأضاف جاى بوشينسكى مراسل شركة اذاعة وستنجهاوس وجريدة شيكاجو نيوز . . وكان مصاحباً للقوات الإسرائيلية يصف بعض ما رآه . .

.. وحين انتهت ذخيرة أحد المواقع ، وكان به جنديان ، قتل أولها وأسر الثانى ، ثم طلبوا منه أن يـذهب إلى مبنى الفنار ليقنع من فيـه بالتسليم ، ثم عاد الجندى المصرى ليقول لهم انه وجد المبنى خالياً .. وعلى الفور توجه ضابط اسرائيلي وعدد من الجنود لاحتلال المبنى ، وما كادوا يدخلون من الباب حتى فوجئوا بالنيران تنهال عليهم من مدفع رشاش . . كان بالداخل جندى مصرى جريح آثر أن يقاتل حتى النهاية ، بعد أن رفض زميله خيانته . . والإبلاغ عنه . . وفي موقع آخر . . . .

# عصفور الشتاء المهاجر

## نشرت في « المجلة » ١٩٧٠

## الرصد والاستطلاع

. . رفيعة العنق ، مجدولة الضفائر ، تجرى ، بيديها تنبش الأرض ، جلبابها قديم متسخ ، منقوش بورود حمراء كبيرة جف لونها ، حول معصمها غويشة حمراء ، يجىء هواء وديع ، يلمس أشجار التفاح والبرقوق ، يرعش أطراف الحطب فوق بيوت القرية ، يلوى دخان الأفران ، هدوء يحوى الإنفجار المرتقب ، تجرى ، تجرى ، طفلة ، صغيرة ، خطواتها فوق التراب خفيفة ، لا تخلف أثراً ، بصمتها وجريها ولعبها تقول حديثاً طويلاً ، لا أسمعه هنا في الحفرة ، أراه بخفقه القلب ،

ارتعاش الدم في الأوردة ، في الشرايين ، كأني أركب قطاراً يهدىء سرعته عند مروره بمزلقان مدينة هادئة ، جدران بيوتها نظيفة ، النوافـذ مغطاة بستائر هشة في لون الضباب توحى بما تحويه الحجرات الداخلية من هدوء ناعم منسال خصب ، أما الطرقات فمر شوشة بماء الورد ، أنظرها من وراء زجاج نظيف براق ، في خطواتها ، نظراتها السريعة الحائرة ، طريقة جريها ، تقول لا بيت لى ، أنا طفلة لا أخرج من باب واحد اعتدت رؤ يته كل صباح ، لا يأويني فراش أحفظ لون غطائه ، رائحة وسادته ، عيناي تتعلقان كل مساء بسقف جديد ، أحياناً الفراغ ، في عمرها الصغير أرى حواري صغيرة ، أشم رائحة صابون منبعثة من ملابس منشورة في الشرفات ، حلقات ذكر يتردد فيها اسم الله ، ذوبان الوجد ، نزهة غروب ، هنا ، حواف الحفرة ، خنادق المواصلات ، أكياس الـرمال ، مزاغل الرؤية ، كمر الحديد يتخلل أسقف الدشم ، تجرى من جديد فأرى نفسى طفلا صغيرا فوق عجلة ساقية خشبية محملة بالقواديس يتدفق منها الماء ، أصغى إلى دقيات مدخنية وابور البطحين ، هي ، هي ، لتركيروسين يضيء المصابيح ، يشعل الوهج في الأفران ، في صيحتها ، خروجي الصباحي إلى كتاب القرية ، رائحة المياه في ميضأة الجامع ، الذكريات ملمس الجباه لحصير المسجد، أسمع صوتها فيترقرق حزن إذ ينحني صوت الرجل المسن ، وفي برد الفجر يجيء من فوق المثذنة ، أو في فراغ الجامع ، بعمق ، ينفذ من الجماد ، يحلق عند الأفق و علم الإنسان ما لم يعلم ، الفجر يظلل البيوت ، عبير اللبن آلرائب ، الرهبان الفقراء يمشون فوق الطرقات الزراعية ، السلام يا أبانا ، الصياح في الأسواق ، مروق أيام الربيع ، الظهور البطىء لنجوم الساء ، انفلات نجم وحيد يهوى مطروداً ، لو قلت هذا لأصحابي لزعقوا متعجين .

مجرد طفلة عابرة . . ترى فيها هذا كله . .

أصيح في وجوههم . .

بل أكثر ، إنها دعاء أمي ، لمسة يدها فوق جبيني .

أسندت منظار الميدان إلى عينى ، امتلأت العدستان بملاعها ، فى عينيها بريق طفولة ، نبش يديها لأكوام القش يثير أياما نائية ، قطعا لم أعشها ، يبعث أيام العمر الأولى التى هجرتنى أنا ، ضاعت منى أنا ، من العريف عوض ، الرقيب عروس ، على ، عادل حكمدار طاقم الهاون ، حتى الملازم سمير ، ها هى تفتح فمها ، ربما تصيح ، تنطق لفظا ، حرفا واحدا تقول فيه آلاف الكلمات ، بوجهها خطوها المتوثب ، تروى ما جرى لحظة بلحظة فى كل يوم مر منذ بدء الخليقة ، تعرف ما تمناه كل مع عاش هنا ، وقعت عيناه على نفس الأرض ، الموت ، الحرب ، الوباء ، هجرة القوم إلى بعيد ، الزرع ينبت رقة ، أمنيات ، زغاريد

أفراح بعيدة ، آهات ليلية مجهولة المنبع ، شيوخ طيبون ، نساء عمرن كثيرا ، أطفال ماتوا قبل أن يولدوا ، مضوا لكنهم تجسدوا إلى أبد أوراقا وغصوناً ، صاحبتى الصغيرة السمراء التى لا أعرف حتى الآن ، من هى ، تنادى كل حى باسمه ، حتى الطير ، النبات ، حجارة الصوان ، أعمدة الرخام من أبوكى يا بنية ؟ لا بد أنه يستمد خبزه اليومى من وقع أنفاسك على ساعديه اذ يحتويك ، همسك عندما تطلبين جرعة ماء ، محروس يدير جهاز التليفون داخل الملجأ ، الرنين متقطع الانفاس ، ربحا تهمس لها الأرض بما لا أدريه ، تعرف وجودى هنا ، إنني أرقبها منذ أربعة أيام ، أعرف متى تظهر فوق الطريق المترب في أوقات ما بين الغارات ، لا تجهلنى ، تعرف أننى في مثل هذا الوقت ، في بيتى البعيد ، أخاف من رحيل النهار ، يهجرنى الضوء ، أتساءل ، هل يجىء وهمج الساء من رحيل النهار ، يهجرنى الضوء ، أتساءل ، هل يجىء وهمج الساء من جديد ؟ أخشى نزول الليل وزحفه الخبيث إلى الفراغ ، أشرب شاى جديد ؟ أخشى نزول الليل وزحفه الخبيث إلى الفراغ ، أشرب شاى العصر ، أنزل ، عند المقهى أرقب الميدان ، أتتبع الرجال والنساء . أسأل مقهورا .

\* \* \*

بريد حربي:

سهاء ، تصور ، اسمها سهاء ، سألتها . . ما اسمك ؟ لم تجب ، مال رأسها الصغير ، طرف إصبعها بين شفتيها ، رأيت خجل العمر الأول ، صوتها يعبر صباح يوم جمعة هادىء ينام فيه الخلق حتى ساعة متأخرة ، يوم لم يعرف ضجيج الحرب أبدا .

اسمى ساء . .

فى خطاب قديم أرسلته اليك آخر شهر من شهور الشتاء ، قضيناه فى موقع آخر بعيد ، تخفيه أشجار ما نجو ، حدثتك عن عصفورة صغيرة ، ضئيلة ، لونها أسود كمياه ترعة فى ليلة بلا قمر ، لكن منقارها الصغير ، حبة القمح ، الشعير ، الارز ، لونه أبيض ، أيضا ذيلها ، خطوها ، وثبات رشيقة ، التفت إلى ، كأنه يصحو من غفوة فجأة ، قال ، عصفورة غريبة ، لحظة صمت ثم قال ، ربما لا يوجد فى مصر كلها الآن إلا هذه ، عرفت ياصاحبى أن أسرا عديدة لا أول لها ولا آخر جاءت أول شهور الشتاء من آخر بلاد الدنيا حيث الشتاء لا يحتمل فى أطراف العالم ، أسراب لا تراها أنت فى المدن ، إنما تحيىء إلى الحقول ، أشجار المانجو ، الجزر الصغيرة المتباعدة فى بحيرة المنزلة القريبة ، غير أن هذه العصفورة بالذات لسبب ما ، لا أعرفه ، يجهله الملازم سمير ، كل من رآها ، أنت أيضا ،

تخلفت ولم ترحل ، بقيت وحيدة بعد عودة أصحابها ، لا بدأن علم دراسة الطيور أطلق عليها اسها لابد أنها تنتمي إلى نوع ما ، في أي بلدة عاش ، أي خصائص تميزه ، أيضا عمرها مختلف عن عمرنا ، كم ؟ ومتى تدركها الشيخوخة ؟ كيف تموت موتا طبيعيا اذا لم تصبها رصاصة صياد ، سوادها هل يعرف المشيب ، عيناها الصغيرتان ، كيف تبدو الدنيا من خلالها ؟ انعكس فيها جليد ، ثلوج ، عبرت بحارا عريضة ، مشت فوق بيوت منحدرة السقوف ، حول كل منها حديقة صغيرة ، مراكب صيد السردين الصغيرة ، مدن عائمة ، يستطيع الملازم سمير إمساكها فهي تبدو متعبة ، ربما طاش عقلي ، اكسر ساقها بطلقة ، تجيء الينا أسيرة ، غير اننا لم نمد يدا ، رأيناها مرة ، ثم ثلاث مرات ، خلال غارة طويلة بدت بلا نهاية ، حطت عند حافة الملجأ ، لحظة مقدارها غمضة عين ، طارت ، ضاعت تماما ، منقارها ياصاحبي التقط غذاءه من دمي ، ذكرتني هذه العصفورة مثلا بك أنت ؟ بـالقرى ، بـالمدن ، الهـدوء ، والضجيج ، المسـافرون الأغراب ، عازفو الآلات الموسيقية في الفرق الريفية المتجولة عبر الموالد والأسواق ، الطاثرات ، انبثاق الدوى من أفواه المدافع ، كله ملخصا فيها ، ربما وقعت في فخ ، أطلق عليها النار ، اغتالتها الأيام الجافة الحارة التي فشلت في المرب منها. تذكر أننى حدثتك في ليلة بعيدة عندما سهرنا في مقهى صغير أول شارع محمد على ، قلت أنت انه أعادك إلى زمن بعيد لم تعشه ، كل شيء فيه ، المقاعـد والمناضـد والزبـائن ولمبات الإضـاءة ، ترجعنـا عشرات الأعوام ، لا يمكن أن تنسى ، طبعا لم تنس ، في عمرى الأول الطفل ، أمسك طرف جلباب أمي ونمضي إلى السوق، وابور الطحين، ماكينة المياة ، دائمًا حتى في الجبانة ، أرى الخضراء ، تجيء إلى بيتنا ، تدق مغلاق الباب ، تعطيها أمى رغيفا شمسيا ، تردها عنا ، تقول أمى إنها بنت ضائعة بلا أب ولا أم ، لو اختفت لا يسأل عنها أحد ، تروح ، تجيء ، لا يهم ، كنت صغيرا لكنني تمنيت لو تزوجت الخضراء ، من أجلها سرقت حبات الدوم من صومعتنا ، الترمس والخبز ، ضربتني أمي ، آخر مرة رأيتها عندما جئنا مصر لنقيم مع أي ، واقفة بجوار تكعيبة البوص فوق الجسر ، قالت لأمي ، مع السلامة يا ست ، صوتها يدمع أي والله يدمع ، قالت بسرعة . . الله يسلمك يا خضراء ، في الحلزونية سمعت أمى تهمس ، ربنا يستر طريقنا آخر ما نشوفه من البلد ، نشوف الخضراء ، في مصر، قلت، نفسي أشوف الخضراء، قالت أمي، والله ما أنت نافع ، لا تذكر من البلدة إلا بنتا ضائعة ، بكيت ، بقيت أتوقع رؤ يتها خلال لعبي في الحارة بعد أن تجرأت وصاحبت عيال المدينة ، في طوافي حول مقام السيدة نفيسة ، الست فاطمة النبوية ، ربما رأيتها عند المقام ،

منحنى حارة ، تطلع من قبو ، تنزل من عربة عندما قالت أمى إنها بلا أب ، بلا أم ، حرت كيف يعيش طفل بلا والدين ؟ وهل يوجد في العالم طفل لا أب له ولا أم ؟ تقريبا يا قابيل عرفت كيف جاءت الخضراء ، كيف عاشت وحيدة مقطوعة الجذور ، أوشك في لحظات كثيرة هنا على استرداد طفولتي ، أدنو منها ، مع يقيني أنها ومم ، لم أعشها وإلا قبل لى أين هي . . ؟ آه . . أين ذهبت ؟ أجبني يا قابيل . . حتى خلال قصف المدفعية ، دانات الفوسفور التي تحرق حشا الصمت ، تقلبه ، تومض منين عمرى الأولى فجأة ، تجىء براقة مشعة لها وهج ، لكنها تضيع في لمحة ، عندما رأيت سهاء . كذبت نفسى ، لم أمر بمثل عمرها أبدا ، أبدا هماء » ستظل على حالها طول العمر ، لن تشيخ أبدا ، سهاء يا مصطفى لومرت طول اليوم ببيوت القرية ، لن يقلق عليها قلب ، لن تتردد صورتها في ذهن أب أو أم ، لن تسمع صوتا يدعوها لتناول طعام .

\* \* \*

# قطاع:

يتوهج الفليرز ، فى البدء قبضته ضوء ثاقب ، يحرق الليل ، يشعل اللون البرتقالى ، يعرى الظلام ، يكشف ما خمى ، ينشر الوهج اللزج ، يشد العيون ، أرقبه ، انطفىء ، انطفىء ، كن بردا وسلاما ، يضيع ،

يعود من جديد ، يجرح صدر الليل ، يثقب سقف العالم القاتم ، لا نرى الطائرة نفسها ، غير أن الفليسرز النارى كاشف الطرقات والأمنيات والدشم ، مهلك الامهات ، مبيد الأجنة في الأرحام ، يقول أن جسها معدنيا يطير متوثبا متلولبا متقلبا ، ضبع جائع ، ينبش الكون بحثا عن سهاء ، تخرج الدانات من مدافعهم مكتوب فوقها ، سهاء ، سهاء ، الهاون الثقيل والخفيف مقصده هي ، الهاوزر ، الشظايا ، النابالم ، الألف رطل ، من يأتى بالطفلة ابنة الأربعة أعوام . سهاء ، حية أو ميتة ، له ملك الأرض ومن عليها ، من يصيب سهاء إصابة مُباشرة تخرس أنفاسها ، تقتل طفولتها ، له الأمان ، له السلام ، نعطيه كنوز الذهب وصوامع الفضة ، اخفيناها في ركن قصى من ملجئنا الحصين ، أعددنا لها فراشا صغيرا أخفيناها في ركن قصى من ملجئنا الحصين ، أعددنا لها فراشا صغيرا تتمدد فوقه ، الآن لا تفارق الموقع ، تطارد الجرذان ، لا تخافها ، في الهدوء تحكى أقاصيص صغيرة كذوائب ، حلية فضية ، يردد عروس ، الأطفال أطهر خلق الله وموقعنا آمن ما دامت سهاء فيه .

أقول ، أخاف عليها ، عندما صاح الملازم سمير .

بلغ عن حاضر . .

يرد الحكمدار . .

تمام يا أفندم . . جاهز الضرب . .

ترتبج ، تنشق الأرض ، تبدل السهاء بسهاء غير السهاء ، تولى القذائف مطرودة من أفواه المدافع . .

بلغ عن حاضر . .

يرتجف الهواء ، يحترق ، مطواة هائلة في الفراغ ، تشطره ، أزعق . . ادخل الملجأ يا سماء . .

يرتد المدفع . .

اضرب . .

فوق صندوق آخر تقف ، يداها وراء ظهرها ، عمرى الرقراق البكر الفرح ، الايام النقية ، في همسة زمن تولى ، تنفى إلى بعيد .

ادخلي الملجأ . .

لا تسمع ، ابتسامة العمر الأول ، دقة واحدة حزينة لساعة كبيرة ، بندولها يهتز في بهو منزل كبير ، قديم بلا أصحاب ، سهاء ترقب الدانات تخرج من الصناديق ، الدانة في حجم طفل أكبر منها بأربع سنوات .

تمام أفندم . .

اضرب . .

الرأس الصغيرة تميل قليلا ، تخلق لعينيها زاوية رؤية مختلفة تنفض يديها ، تنزل ، تسند ظهرها إلى الصندوق ، كأنها ترقب أمها الجالسة أمام الفرن ، تحمى الوقود ، تدخل أقراص العجين إلى الوهج ، تنتظر خروج الارغفة الساخنة ، رائحة أواني الفخار ، سياء تجرى ، تحمل الحطب ، تحلب عنزة ، تسقى دجاجا . عندما رحت أشير إلى أجزاء المدفع ، شألتها ، عرفت اسم المدفع . . آه . . أطبقت شفتيها على اصبعها ، قالت . . الهد . . الهاون ، خرجت الحروف رقيقة ، ممدودة ، تقطر طفولة ، رقة ، فرحا خفيا ، مناجاة الأشياء ، لو أني أنجبت طفلا . سيلفظ الاسم بنفس الطريقة ، يتراجع برأسه الصغير تماما كما فعلت . .

اضرب . .

عبوة كاملة ش . ف . . فاصل عشرين ثانية بين القذيفتين .

اضرب . .

يهوى علينا الليل ، ترميه سفن مسافرة فى الفراغ الكونى ، مجهولة لا نراها ، لا ندرى مقصدها البعيد ، يسيل سواده لزجا فى لون العسل ، يمضى النهار ويجىء الليل يضيع النهار ويتسلل الظلام زائرا غريبا ثقيلا لا نرغبه ، نهمس تحته ، لا تعلو أصواتنا ربما دل صوت على مكان صاحبه ، لا نشعل لهبا أو سيجارة ، لا تبرق عقارب ساعة ، كلها

علامات تدل الهلاك الطائر، تلمسني نظراتها الصغيرة، تنساب عبر الحفر ، فوق أكياس الرمال تنشر فرحا خفيا يلون أيامنا كاكية اللون ، في صباح طازج ، ريقه حلو ، كالافطار بالزبادي على شاطيء ، هدوء يلغي الحرب، ينفى الخطر، الدم، الموت المرتقب، اضرب، حاضر، الحرائق ، نباح الكلاب المذعورة قبل مجيء الطائرات بثوان ، بحثها عن الملاجيء ، التصاقها بأقرب إنسان ، تتلمس فيه الامان ، أي أمان ؟ في هذا الصباح أرسل قائد الكتيبة يستدعيني ، أمسكت يدها ، عبرت معها الحفر ، كأنها ابنة حانية خمل طعاما إلى أبيها في أقصى الحقول ، مردنا بدشم خالية ، مواقع هيكلية ، مرابض مدافع ، صاح أصحابي الجنود ، أعطاها حسين علبة توفى صغيرة ، بدت خجلة ، دارت حول ساقى ، تخفى نفسها ، عبرنا بيوت القرية القريبة الفقيرة ، أشجار خوخ ، نباتات عروقة بالفوسفور ، لم تسالني إلى أين نمضي ؟ اذ تنام أراها ضئيلة الجسم ، أكثر مما تبدو عند يقظتها ، ضعيفة ، رقيقة ، نزلنا ملجاً قائد الكتيبة ، ضربت الأرض بقدمي ، رفعت يدى بالتحية . . كانها تسأل ، لماذا أفعل؟ قام سيادته ، دار حول المكتب البسيط تلوثه بقع حبر جافة قديمة ، مقشور الطلاء ، ربما صاحبه أحد مدرسي القرية .

اقعد . .

ترددت ، رأيت الود فى ألفاظه ، سهاء تدير عينيها فى الملجأ الخفيض المطبق على الأنفاس ، الجدران المبطنة بالأسمنت والأحجار وأكياس الرمال ، من طبق صاج أبيض به ثمار مشمش ، تناول حبتين ، واحدة لها ، دستها فى جيب ثوبها الصغير ، ابتسم سيادة الرائد . . كليها الآن . . هنا كثير غيرها . . كليها الآن . .

\* \* \*

برید حربی - ۱٤ -

.. عندما طلبنى سيادته مضيت اليه ، العصر يحتل الفراغ والرمال والدشم ، راديو صغير فوق المكتب يبعث أنغاما رمادية اللون ، آتية من مكان ما ، بالتأكيد حجرة مغلقة مبطنة بعيدة جدا عنا ، أصغيت إلى الصمت المثقل برائحة الرمال ، قلت له انها يتيمة الأب والأم ، قلت ان والدها مات في غارة ٢٧/٤ التي أغارت فيها ستون طائرة على الموقع القريب . أما أمها فغادرت الدنيا بعد مجىء ساء إلى العالم ، قلت ان أباها جاء إلى القرية مهاجرا من الصعيد ، فهو ليس من أهلها الاصليين ، حتى امرأته من قرية ناحية بلبيس ، انها بلا أقارب هنا ، يقولون ان خالها يعيش في أبى قرقاص عاملا بمصانع السكر ، لم يره أحد أبدا ، أطرق سيادته في أبى قرقاص عاملا بمصانع السكر ، لم يره أحد أبدا ، أطرق سيادته وقال ، ربما لا وجود له ، قلت مكن جدا يا أفندم ، قلت ان أباها عمل

أغلب وقته حمالا ، يستأجره ، أصحاب الزرع والأرض هنا ليخلع نخلة من جذورها ثم يشقها نصفين ، قلت ان الحظ يسعده أحيانا فيستأجـره بعض الناس ليجمع ثمار البرقوق والمشمش ، يعرى تعريشات العنب ، قلت . . نعم ، عاشا بمفردهما في آخر بيوت القرية ، هل تعرف سيادتك عشة البوص التي تقابلك عند دخولك القرية من ناحية الجسر الخشبي الصغير فوق الترعة ، ليس الجسر الكبير ، إنما الصغير ، هــز رأسه . . نعم . . بالضبط أعرفه ، وفي الخارج شيئا فشيئا يقتـرب المغيب ، لم أر ذهاب الشمس إنما أحسست بابتعادها ، هجرتها للعالم ، حرت فيها يفكر ، في المرة السابقة ، عندما جئت ومعى سهاء ، أخرج حافظة أوراق بنية اللون من جيب سترته ، فيها بطاقات أشخاص ، ودفتر تليفونات ، قصاصات ورق ، طابع تمغة لمحته ، قلبها ، أبرز صورة طفل صغير ، تامله قليلا قبل أن يمد يده بالحافظة ، يطل من خلالها طفل في الثالثة ، قل الرابعة على الاكثر ، شعره يغطى أذنيه ، في عينيه تساؤ ل ما وكأنه ينتظر إجابة لن تأتى ، قال أتعرفين يا سهاء هذا مصطفى ابنى ، أبديت اهتماما ، وكان لا بد أن أبدى اهتماما ، لكنني عندما رأيت عيني الطفل تمنيت لو أطيل النظر إليه ، قرب الحافظة من سماء ، قال . . ابني . . . ابني ، اعتدل واقفا ، ضحك ، هل أزوجه لك ، أغمضت عينيها ، انتفخ ركن فمها عندما مدت لسانها داخله ، التفت إلى . . تصور أن عينيها في لون

عينى مصطفى بالضبط ، كل ما أتمناه أن أنجب أختا لمصطفى ثم أكف أليس هذا حسنا ، هززت رأسى ، بالضبط ، عندما وقفت أمامه بفردى ، حرت فيها يفكر ، أقسم لك أن رأسه يشتعل . . لا ، ليست أحزاناً ، إنما . . ماذا تسميها أنت ، المشاعر هنا تختلط لها نوعيات خاصة ، ربما تذكر مواقف بعيدة ، قريبة ، بقايا أنغام ترسبت في أعماق النفس ، ربما صيحة طفل ، ضحكة مصطفى ، كلمة قيلت من عابر مجهول ، نظرة من جندى ذاهب إلى الأبد ، اختفى ، لم يبق منه غير حديث متباعد يتناوله أحياء معدودون يذكرونه ، وبقايا مهمات ، أمور ، صور صغيرة يذكرها ، تمر به ، تتراءى له ضئيلة لكنها حارة كنيران النابالم ، احتراق الجلد الحي واللحم ، ربما قلت في نفسك ، لماذا ؟ أنا شخصيا احتراق الجلد الحي واللحم ، ربما قلت في نفسك ، لماذا ؟ أنا شخصيا لا أدرى ، إنما أثق من هذا ، المهم ، أنه قال بود ، عندما تكون الحالة هادئة . . تعال مع ساء . . أراها دقيقتين . . أرى عينيها بالذات وترجعا . .

\* \* \*

« أمر» :

تقصف الكلمات

تحجب الشمس وراء غيوم ، يفسح الطريق لحداد عفى أبدى الظل نار محرقة ، المياه في الافواه كاوية .

توقف النافورات اطلاق مياهها في الميادين المتباعدة .

ينسل التيار من الأسلاك ، تخرس الأضواء .

لا زعيق ، لا عتاب أصدقاء ، لا صيحات وداع .

أو أحزان عشاق تبوح عن نفسها . .

مياه الانهار تصير بنية اللون ، جيرية القوام ، ترسل إلى الغزاغ عطنا ونتنا

الشلالات تشل ، الينابيع لا تتدفق .

يوقف المسافرون الفرحون بالرحيل إلى الجبال المغطاة بالثلوج ، حيث الفنادق هادئة .

النساء جميلات مستباحات ، والعيش نعيم طرى .

يفك المسافرون أحزمة الأمان ، توقف المحركات ، تهجر السفن في عرض البحار .

تخلى المركبات ، يطفو السمك ميتا .

لا فرحة بلقاء ، لا بهجة بعودة الأسرى إلى الديار بعد غيبة أعوام .

يلزم كل حى مكانه ، فى الكون كله ، لا يفارقه قط ، يعلق إلى رقبته قرمتين ثقيلتين من خشب الصفصاف ، يبنى حول نفسه أربعة جدران وسقفاً من الإسمنت الأصم ، يبقى حتى يجف النخاع يروح الدم من العروق .

تقطع الاوتار ، يخرص النغم ، يلقى العازفون آلاتهم ، لماذا الغناء ؟ لا صوت في الأذان غير حشرجات روح تذبحها الشظايا .

ليفارق الرجال النساء ، النشوة خيانة ، الفرح عهر ، نسيان الهم خسة .

عيون البشر وسط رؤ وسهم فلا يعرف الانسان أمه من أبيه أو بنيه .

يخرج السجناء ، ترفع آلات التعذيب ، تفتح عنابر المعتقلات ما ذاقته سهاء ، ما رأته ، فيه آلام الكون المقبلة لمدة ألف ألف عام ، القطن لا يطل من اللوز الاخضر ، تتساقط الثمار ولا يجنيها أحد ، يعيد كل صياد أسماكه إلى البحر .

تتصاعد الاسئلة من النجوع ، الكفور ، القرى ، المدن ، خيام البدو الرحل .

أين راحت الايام التي ضحكت فيها ، لعبت ، خجلت ، ابتسمت ، أطرقت ، بكت ، رقصت ، سألت عن غيبة الأب فقلنا أبوك حتما يعود .

ليسأل طين الحقول ، كيف هوى الهلاك ثقيلا باترا حادا من الفراغ ، كيف تسمح النجوم ، الأفلاك ، قوانين الطبيعة الحفية ، كيف تحضر من بعدها الحياة ، كيف ، كيف لا يدرك كل حى ما أدركها .

ليسال نواح الطيور اليتيمة المهجورة من رفاقها ، البكتريا وحيدة الخلية ، دقات وابور الطحين ، صرير عجلات القطار عند التوقف ، الضوء الضعيف المنبعث من مكاتب التلغراف في الريف ايماءات الجنود عند تقاطع الطرقات العسكرية ، كراسات الصغار ، الحروف المرسومة بالطباشير ، دروس الصباح .

لتنوء الاجسام بهم عظيم يثقل الاعضاء ، تتفجر الارحام بآلام لا يطيقها بشر ، تصطف الحوامل في الطرقات صفوفا ، يلفظن ما في أرحامهن .

لماذا يأت إلى العالم طفل جديد ؟

# الظمأ

نشرت في الآداب ١٩٧١

حتى الهواء كف عن المرور بين الشواهد الرخامية ، لم يبق إلا صوت الحبيب معلقا في الفراغ ، يعطر الافق ، ينفذ إلى رئتيها ، أوردة قلبها ، كها ينفذ خيط رفيع من ثقب إبرة . .

أمى . . عطشان . . اسقيني . .

لن تنسى مذاق حسه أبدا ، ثقل بضغط كتفيها ، تنظره واقفا بكامل ، ثيابه ، لحظة مجيئه في الاجازات ، اكتمال الدفء في صالة البيت ، برؤيته تتبدد وحدتها ، خلاصة ما مضى وما تبقى من عمرها ، الآن تعرف أن زملاءه كذبوا عليها ، تتوه نظراتها في أشواك الصبار ، الأساء المنقوشة بحروف سوداء ، تواريخ الرحيل عن العالم ، الآن . .

هذه اللحظة ، تماما ، طلال لم يعد متمددا ، الشهور المنقضية تثق أنها لو كشفت عنه ، تلقاه على حاله ، في حدقتي عينيه آخر نظرة ، أما الدماء فحارة طرية بهجة أطفال لم تجف . . من فوق الجدار تناولت الابريق ، تدفع عنه الظمأ ، حراشيف السمك التي تغطى الحلق والفم ، قـال زملاؤه انه رحل مرتويا بلا أوجاع ، رمت قليلا من الماء فوق التراب تطهر فم الابريق ، ألصقت أذنها بسطح الرخام البارد ، الشتاء يكثف البرد ، تقف وحيدة في كهف جليد ، أصغت ، أصغت ، تسمع نبض الروح الواهن ، ستة شهـور يؤلمه الـظمأ ولم ينـطق إلا اليوم ، الحبيب لم يشـأ إزعـاجها ، نـاداها بحس خفيض فيـه خجل واعتـذار ، عيناه تـزحمان المكان ، ينظر اليها من طوب السور الاحمر ، عند الركن الأيمن تراه طفلا يحبو ، قالب سكر ، ثمرة برتقال يرتدى البنطلون القصير ، تمسح الخيط اللامع الواصل بين فتحتى أنفه وشفتيه ، تحت شجرة الصبـــار الخضراء المؤلمة لعصب النظر ، رأته جالسا في شرفة البيت والوقت عصر ، حوله هالة من غمام شتوى فيه أسرار ، يقول انه شرب الشاى في أماكن كثيرة ، لكن كوب الشاى الثقيل حلو المذاق ، الذي يشربه من يديها لم يذق مثله أبدا ، ينام دائها وقت العصر ، اذا لم يغفُ ولوحتي نصف ساعة ، تحرقة عيناه الليل بطوله ، الآن ، تسمع وقع أقدامه ، يملأ المكان ، لو رحلت إلى طريق خال أو مزدحم تلقاه ، في محطات السفر ، قوارب النزهة ، عند

الجسور ، حديثها اليه ، وصله ، سمعه ، ياه . . وكيف تشك في هذا ، عمره هنا ، طفلا رأته ، شابا عفيا ، ضاحكا ، باكيا عندما امتدت يدها عليه مرة واحدة ، هل تصدق أنها ضربته ذات يوم ؟؟ رأته في الثياب العسكرية ، يدفق دم الشباب ، ثم صندوقا ملفوفا بعلم ينزل بطيئا في هواء مثقل بنوبة رجوع فادحة ، منبعثة من بروجي نحاسي ، الآن تسمعه لاهثا . . أمالت الابريق . . إشرب يا خويا . . اشرب يا حبيبي . .

يبكى الابريق ، تسقى الفجوات المستطيلة الصغيرة بين ألواح الرخام . ينام ، اذ يسمع خطواتها فى عمق الليالى ، تعبر الصالة إلى المطبخ ، يصيح . .

اشرب . . اشرب يا ماما والنبي . .

لاذا قالوا انه لم يظمأ أبدا ، فى الفراغ العتيم يومها ، فى خفق البيارق السوداء ، فى النواح كادت تهلك ، احتضنتهم واحدا ، واحدا ، أحمد ، ابهراهيم ، حسن صاحبه زميل المدرسة والطريق ، سهر الليالى والتدريب ، الكلية ، سألتهم ألا يتركوها ، ألا يدعوها وحيدة ، ما تخافه ، ترهبه ، نزول الليل عليها ، خطو ساعاته فوق روحها ، تعلم ، تعى ، ان العالم كله خلا من طلال ، صحيح يا حسن لم تمض تعلم ، تعى ، ان العالم كله خلا من طلال ، صحيح يا حسن لم تمض

روحه معذبة ؟؟ هل ذكرنى ؟؟ متى ، متى بالضبط ؟؟ آخر كلمة قالهاركن العمر ، تعريشة البيت ، سند الأيام القاسية ، يهمهها جدا أن تعرف آخر كلمة ، كيف نطقها ؟؟ وإذا لم ينطق لسانه فها نوعية الصوت الذى صدر عنه ؟؟ ما الذى كانت تفعله ؟؟ تفكر فيه وقت انفجار الهلاك حوله ؟؟ قال حسن ان لسانه لم ينطق إلا بذكرها هى ، ناحت ، مضغت الحجارة ، عمرها تمهيد طويل لهذه اللحظة ، غير أنها في أول ليالي الوحشة ، جاء في اغنية قديمة ترامت اليها من بعيد تنعى أحبابا محملة بالبوص والحطب ، غرباء غيباء يعبرون الجسر ، يركبون جمالا محملة بالبوص والحطب ، غرباء الدار ، يرحلون من نجع إلى نجع ، غناؤ هم أبكاها طفلة ، تبكى ، دمعها يفيض منه النهر ، تنوء بحمله السهاء ، يزحم بلدتها في حشا الصعيد ، يقوض أساس بيوتها ، طلال سافر إليها مرات ، يرى جدته ، الصعيد ، يقوض أساس بيوتها ، طلال سافر إليها مرات ، يرى جدته ، الأقارب ، خاله يجىء كل عيد أضحى ، غروب الوقفة ينتظره طلال ، يقول انه يشم راثحة الخبيز في الأفران ، القمح في الصوامع ، يسمع وابور يقول انه يشم راثحة الخبيز في الأفران ، القمح في الصوامع ، يسمع وابور الطحين ساعة الصباح لحظة رؤ يته خاله ، ترقبها فرحة ، لا بد أن يسافر طلال ، يشى معه في البلدة ، تضرب صدرها بيدها . . .

يحسدوه يا حماد يا خويا . .

يلوح بيده المطلة من كم جلبابه الواسع ، الناس لن تسعها الفرحة عندما تراه ، ثم يقول بعد صمت يوش فيه الموقد . .

أربى لك رابحة وأجوزها لك . . اجدعن . .

يا ريت يا خالي . .

يصفر الهواء ، لا بد أنه يرى نفس الصور ، ما تراه هى يبدو له ، عيناه بصره فى الدنيا ، شظايا الأيام البعيدة يدهسها الآن قطار وحشى ، يلوى القضبان ، يغرق فى الترع العميقة ، بعد ذهاب أصحابه والنساء ، والاقارب ، ليس معقولا أن يقضوا بقية العمر معها ، جاءها طلال بدرا منيرا ، وريحا طيبة ، وغناء شجيا ، وشمسا تسعى بالدفء إلى عمرها ، فى عينيه لون الطفولة ، نادته ، زارها فى القرية ، قهوتها الصباحية ، الماء الذى يذهب بظمئها ، البرودة المخففة عنها آلام القيظ ، لم يقل لها طلال كفى عن البكاء ، لم يفه حرفا ، فى هذه الليلة ترامى اليها عويل قطار بعيد ، ربما ديزل يعبر الخلاء خارج المدينة ، انقبض قلبها ، نادت امرأة على ابنها من شرفة علوية ، أدركت أنها وحيدة حتى القرار ، بلا طلال . .

أنا ضايقتك في حاجة عشان تسيبني بدرى . . بعد العمر داكله تروح منى . .

لوتمشى وراء أحمد ، حسن ، زملاءه ، تبحث عن الذى شيع الهلاك إلى نجم الصباح وحيدها ، شخص بعينه لا بديل ، تذيقه ما رآه رحيق

عمرها ، اتسعت ابتسامة طلال ، يتمنى لو يملد يده ، تقلمت منه ، تقدمت ، لكن المسافة كها هي ، جدران البيت وحوش تزحف اليها ثلجية النظرات ، كان يغيب عنها شهرا ثم يجيء أربعة أيام اجازة ولا تفجعها الوحدة ، تعرف أنه يضحك في مكان ما ، يرقد يشرب شايا ، يأكل رغيفا وشريحة حِبن ، لكنه في لحظة بعينها ، بعد أيام محددة تحسبها على أصابعها أثناء شربها القهوة أو عندما تطبق الوسادة على رأسها ، لحظات ما قبل نومها ، حتى يجيء الاحد أو الاربعاء ، السبت ، يطرق الباب ، عندما طلع صباح أول يوم لا يتنفس فيه طلال الهواء ، خرجت بمفردها ، تنوء بحمل البيوت ، تمضغ الواح الزجاج وأسفلت الطريق ، لا تصدق أن شيئاً جرى ، يومها عرفت عم اسماعيل الحارس ، وامرأته ، ألقت السلام على طلال ، قعدت إلى جوار الشاهد الرخامي الجديد ، في اليوم الثالث تساءلت مفزوعة ، كيف نسيت الشاي ؟ جاءت بموقد الكحول ، في نفس الميعاد توقده ، تملأ الأكواب ، السكر تذيبه بتأن ، تسقى عم اسماعيل امرأته وعياله ، تروى شاهد الرخام ، أحيانا تقعد امرأة عم اسماعيل ، تحكى لها ، تسلى وحدتها ، اذ تمضى إلى السوق ، تولى وجههـا ناحيـة طلال ، تسأله عن حاله ، تحكى له كل ما جرى خلال يوم مضى ، سفر حسن أفندى على إلى أسيوط ، روحية جارتهم وتليفونها الجديد الـذي أدخلته ، وزعت نمرته على الجيران كلهم ، تتحدث فيه بصوت عال قرب النافذة متباهية ، عجىء نجمة شقيقة صباها من البلدة ثم سفرها بعد يومين ، خروج سكان البيت مع بعضهم إلى السينيا يوم الخميس ، مدرس جديد يتردد على مديحة ابنة أم صبرى ، قبل نطقها اسم « مديحة » يتسلل اليها تردد ، تخاف أن تذكره بها ، فى الشهور الأخيرة لا حظت أنه يسألما كثيرا عن مديحة ، هل تراها أثناء غيابه ؟ قالت له . . والله مديحة بنت حلال يا طلال . .

سكت ، ضحك ، أم صبرى نفسها أحست ، قابلتها فوق السلم ، سألتها عن صحتها وعن . .

ازاي سي طلال . . ربنا يحرسه ويحرس اخوانه . .

والنبي بييجي أربع أيام بس . . بيفوتوا زي الهوا . .

لو يفضى نفسه كل يوم نص ساعة . . ويذاكر لمديحة انجليزي . .

أبدت اشفاقا ولم يغب عنها مقصد أم صبرى ، ثمة قلق راودها ، لكنها انتظرته عند عودته ، لحظة تغييره ثيابه ، بمرح دفعته في صدره . .

عندي أخبار حلوة . . تفرحك . .

أصغى ، لم يفتها تسلل الدم إلى وجهه ، ياه . . لا تذكر ما قاله ، نسيت ما قال ، الانفجار الوحشى يحرق الزهور ، يغرق مياه الشرب

بزیت مسموم ، تعرف انه یخجل ، تخاف أن تنقل الیه أخبار مدیحة ، ترتجف اذ توشك على ذكرها ، ربما تألم فى رقدته ، خاصة ، الخبر الذى سمعته من امرأة عبد الهادى بائع البیبسى كولا عند الناصیة . . ما دریتیش یا ختى . . شعراوى اللى بیشتغل فى الجمرك اتكلم على مدیحة . .

سهمت ، تجرعت دواء مرا . .

وأهلها قالوا ايه ؟

يا ختى . . حد لاقى يجورْ بناته اليومين دول ؟؟؟

جاءت اليه ، النهار كله تبكى ، ربما سأل عن سر حرقتها ، تخاف مواجهته ، ترى فى عينيه ارتباكاً عند ذكر مديحة ، آماله فيها ، هى تحبها ، تود لو رأتها باستمرار ، ألم يذكرها طلال آلاف المرات ، لكن . . هل يخفى عليه شيء ؟؟

في قتامة العصر ، وقت اعداد الشاي ، همست للخلاء . .

ما علهش يا طلال . . أنت أحسن منها . .

سمعته يقول مرتجفًا . .

وذنبها ايه يا ماما . . زبنا يسهل لها . .

سكت ثم عاد صوته هامسا ، متعثرا ، طفلا يحبو .

ما فیش أی حاجة بینی وبینها . . أنا حتی ما خرجتش معاها مرة . تلقاها مش عارفانی . .

عاطت بصوت انتزع امرأة عم اسماعيل ، جاءت ، احتضنتها ، وعندما أخبرتها ناحت امرأة عم اسماعيل نفسها ، الآن . . تغرق السهاء في لون هو خلاصة الأحزان ، فرغ الابريق من الماء ، تسأل الفضاء والجدران والاشجار والنبات النامى في الفناء ، كيف لم تعرف ظمأه إلا اليوم ؟ كيف ؟ شهور كاملة لم تسقه جرعة ، صحيح انها تجيء بالشاى والافطار وطعام الغداء ، خاصة السمك الذي يجبه ، توزعه على عم اسماعيل ، فقراء قايتباى ، لكنها لم تسمعه إلا اليوم ، آه يا عذاب السنين ، يقوم طلال كل ليلة ، يخرج إلى الطريق ، دماؤه لم تجف ، روحه ظمأى ، يسأل المارة ، عابرى الطريق جرعة ماء فيخاف منه الرجال ، يفزع الاطفال ، تسقط الحامل جنينها ، لا يقدم له نخلوق جرعة ، يزعق وتنام هي ، كيف تفارقه عند غروب كل يوم ولا تمضى الليل بجواره ؟ طلال شرايين كبدها ، ظمأى ، طلال نجم بعيد خافت يرتعش بردا في سهاء مهجورة ، لا شمس فيها ، طلال نهر شتوى عمره قصير ، فرحة طفل لم تنم ، ضياء عين انطفا ، هوى الابريق من يدها ، دارت بين طفل لم تنم ، ضياء عين انطفا ، هوى الابريق من يدها ، دارت بين شواهد الرخام ، الاسهاء وتواريخ الرحيل عن الدنيا ، أبدا لا يؤنس شواهد الرخام ، الاسهاء وتواريخ الرحيل عن الدنيا ، أبدا لا يؤنس

وجدته إلا هي ، تبحث عن ابريق عملوء ، أبدا لا تلقى ، أطل غلام من البوابة الحديدية . .

والنبي شوية ميه يا حبيبي . . شوية ميه أخوك عطشان . .

خاف الغلام فاختفى ، خرجت إلى الطريق ، الهواء ملىء بالتراب كالدم الجاف ، طلال حولها ، تسمعه الآن ، تشرب صوته الظامىء ، انها الأرض وينابيعها ، شلالاتها ، مساقط المياه لن ترويه إلا إذا اندفقت من يديها هى ، تمر امرأة ضاربة ودع ، تادتها ، لم تسمع ، الطريق خال ، الاصوات ولت ، لون السياء يضيع ، امرأة عم اسماعيل ، عم اسماعيل ، لا أحد ، كيف ينقضى العمر بسهولة ، كيف ؟ تعبر الصفوف إلى طلال متعثرة الخطى ، تسمع نبض حنجرته ضعيفا واهيا . . الصفوف إلى طلال متعثرة الخطى ، تجمع بها جرعات تسقى الحبيب ، ان ولت عنه ثانية ، رجفة عين ، فهى هجرة أبدية لا تطيقها ، ظما يدرك الجنين في الحشاء ، لن تمضى حتى يرتوى ، رقدته يبطنها الشوك طالما يعذبه الظما ، مالت . . احتوت الرخام بين يديها طفلا باكيا غريب الأبوين . .

## المغول

نشرت فی روز الیوسف پنایر ۱۹۷۰

يا أهالى مدينة أوترور . .

نزل جند المغول من الجبال . .

وأحاطوا مدينتكم

انتبهوا

لا يخرج أحدكم ولا يدخل

ساعدوا جنود الشاه وحامية المدينة

باذن الله سيردون الخطر . .

انتبهوا

وما النصر إلا من عند الله

\* \* \*

خطا خارج التجويف الضيق ، رجال قصار ينظرون اليه يمتد المر خلفها في النهاية ثلاث درجات ، تقدم أولهم بيده قطعة قماش مبتلة أحاط عينيه بها أمسك ذراعه أين يقف الآخرون « دفعته اليد الغليظة . أي الاماكن في البرج تدوسها قدماه ، برق ضوء أزرق طارت نجمة صغيرة داخل فراغ أسود هلامي ، أسرعت خطواته ، أثر اللحم الذي صفع عنقه ، يسرى تحت جلده زجاج مبشور ، كاد يقع عندما توقف فجأة ، اصطلامت قدمه العارية بحاجز . .

اطلع . . اطلع . . واحمد . . اثنین . . ثملائمة . . اجسری . . اجری . .

الشيخ في وجه الحجرة ، الصبيان يضع كل منهم لوحه الخشبي على قدميه ، كان يجلس دائما في نهاية الغرفة إلى جانب النافذة المطلة على الطريق ، ينظر من خلال القضبان ، من بعيد ، فوق البيوت ، يعلو البرج

جسم حجری نحیل ، یعلو صوت الشیخ ، ولا تدری نفس ماذا تکسب غدا ، ولا تدری نفس بأی أرض تموت ؟؟

صباح أوترور مبلل بالندى ، البيوت تتنفس ربيعا في لون الكهرمان ، أوز يعبر الطريق ، الرجال يخرجون ، يتطلعون حولهم ، نسى بعضهم أن يقول لجاره . . صباح الخير . . الرعاة لم يخرجوا إلى المراعى ، تجاريقفون أمام خان المدينة ، كان من الضرورى أن يسرحلوا صباح اليوم ، خرج مولانا علاء الدين ، وقف عند مدخل المسجد .

\* \* \*

انزل . . انزل . . لا . . تضربوه . .

\* \* \*

الحشائش الصغيرة الخضراء في قلب المدينة ترتجف أكثرة ما يضجكون ، يسخرون ، يظن العجائز الجالسون على مقربة انهم يسخرون منهم ، ينتهى أحمد سلار من تقليد بعضهم ، يقف صبية صغار عصون أصابعهم ، يأسفون لا يستطيعون مشاركتهم الضحك .

اندفع رجل عجوز عارى الصدر ، ممـزق الثياب ، وقف فى وسط الميدان الكبير ، الـرجال يجلسـون منذ الصبـاح ، يكتشفون لحـظة بعد أخرى ، أن المسافة التى يستطيعون التحرك فيها أصبحت محدودة ، رفع

الرجل يده . . صاح . . سينزل غضب الله على أوتىرور لانكم فجرتم وما راعيتم ذمة . .

\* \* \*

. . لم أكن أظن أن شابا هزيلا مثلك لـه مثل هـذه الاهمية . . انتظروا . . قلت لا تضربوه . . هـو سيتكلم . . سيقــول لنـا كــل ما نريده . .

احتكاك الاحذية الثقيلة بالارض الصلبة ، أى الحفر تضم أجسام من أخذوهم من الحشد الكثيف ، يوم الحشر العظيم ، خرج مولانا علاء الدين إلى الطريق ، توكأ على عصاه ، مشى اسماعيل بجواره ، فوق المدينة مغرب أصفر وقتيم ، الليلة لا تشابه أى ليلة مرت من قبل ، من داخل الجدران تسربت إلى الطرقات أصوات النساء اللواق لم يفارقن بعضهن منذ الصباح ، انتقلت كل منهن إلى الاخرى عبر أسطح المنازل المتلاصقة ، عند نهاية الطريق ظهر جزء من سور المدينة ، لا يبدو الخطر مجسا بل ان واحدا من أهل المدينة لم ير بعينيه واحداً منهم ، لكن هذه الابواب المغلقة تجسد ما يقف وراءها . .

ابعد الشيخ الآن . . ابعده . . لا . . هو سيتكلم . .

. . .

أصغى اسماعيل إلى شمس الدين ، يتحدث عن بلاد تمشى فيها نساء جلودهن في سواد الليل ، عرايا كها ولدتهن أمهاتهن ، وهناك جزر في عرض البحر المحيط بها فتيات أبكار كأنهن الأقمار ، شعورهن مربوطة إلى أشجار ضخمة يصحن إذا ما أشرقت الشمس . . واق . . واق . . تبارك الله الخلاق . . يكررن النداء إذا ما لمس القرص الأحمر مياه المحيط ، أصغى اسماعيل ، بدت له بلاد بعيدة رجالها قصار القامة ، المساجد قبابها من ذهب ، مآذنها تطعن الفراغ ، هل يمضى العمر بين حوارى أوترور .

انطق یا اسماعیل . .

أحقيقى يا شمس الدين أن هناك عالم غير العالم ، ناس غير الناس ، مدينة لا يطعن هواءها برج أصم لا يعرف من يعيش بجواره ماذا يجوى و وكم يمضى من الزمن حتى نعبر البحر المحيط ، ومتى ترسى المراكب على شطآن نشعر فيها أننا وجدنا حياة غير الحياة .

قال مولانا علاء الدين . .

لـو دخلوا المـدينـة . . لن يجـدوا غنـاثمهم بسهـولــة . . أتفهمني يا اسماعيل . .

صاح محتجا . .

لكن أسوارنا قوية يا مولانا . .

\* \* \*

ارتفع صوت آخر ، بارد ، ملمس الحديد لحظة سقوط الثلج وسط الليل ، راثحة عرق لزج تنبعث من ناحية اليد اليسرى .

لا نرید ایـذاءك . . أنت ضعیف . . لن تحتمل . . أنت مسكـین وتبدو هادئا .

ولست مشاغبا كالآخرين . . آه . .

ـ أنا اسماعيل فخر الدين الرازي . . طالب علم يا سيدي . .

\* \* \*

هواء ساخن خرج دفعة واحدة من صدر قريب ، تدحرج جسم ثقيل ، صفر شيء ما ، أقدام تروح ، تجيء ، كلمات متنابعة من حنجرة قريبة ممزقة مملوءة قيئا ، من أي الشبان الـذين لم يمر يـوم من حياتــه إلا ورآه . .

ـــ هو . . إسماعيل الرازى . . إسماعيل يعـرف كل كبيـرة و . . صغيرة . . كان مع مولانا علاء الدين خطوة بخطوة . . أخبرهم يا إسماعيل فتنقذنا . . تكلم . . أى . . قل لم . . أى . . قل لم . . أى . . آ آ آ آ . .

\*\*\*

اندفعت امرأة عجوز إلى مولانا علاء الدين ، الصقت شفتيها بيده . كتفاها نحيلتان ، جسمها يرتعش ، ما الذى جرى يا مولانا . ولدى لم يصل . . صحيح لا أحد يدخل ولا يخرج . . همس مولانا ، عيناه على السور المصمت ، نسوة يرفعن أصواتهن بالدعاء في مكان بعيد . . .

جاء المغول يا ابنتي . . لا يخرج أحد ولا يدخل . .

\*\*\*

الثالث والعشرون من شهر آرام ، سنة هوكار ، الموافق لمرور ستمائة سنة بالضبط على خروج مولانا وسيدنا حبيبنا محمد رسول الله على خروج مولانا وسيدنا حبيبنا محمد رسول الله على مدينة الكفار مكة ، مصطحبا صديقه وصفيه سيدنا أبا بكر رضى الله عنه ، قاصدين المدينة في هذا اليوم والشمس لم تصل بعد إلى منتصف السياء ، دخل ثلاثة رجال من المغول إلى حجرة حاكم مدينة أوترور المثلثة البارزة من السور ، تطل على الخلاء بواسطة ثلاث نوافذ متسعة من المارزة من السور ، تطل على الخلاء بواسطة ثلاث نوافذ متسعة من الداخل ، تضيق من الخارج ، نبح كلب من بعيد ، نزل صمت ، أسند

الرجل الغارق فى الزرد ذقنه إلى يده ، . . لم تحترموا سفراءنا فذبحوهم من قبل ، وهذا ليس من خصال الرجال ، فلتعلموا اننا جند الله فى الأرض ، خلقنا من سخطه ، وسلّطنا على من حل به غضبه ، نحن لا نرحم من بكى ، ولا نرق لمن شكى ، فتحنا البلاد ، وقهرنا العباد ، وهبنا الله حكم الربع المسكون من العالم ، لا فائدة من المقاومة ، افتحوا أبواب مدينتكم فلم تصمد أمامنا حصون ، ولم تنتصب قلاع . .

\*\*\*

ضحك . . ضحك . . ضحك . . يعلو . . يعلو . . يعبر الفراغ يثقب الجدار من يدرى ؟ هل كان فعلا ضحك ؟ آت من بعد سحيق ، لا بد انهم تسعة عشرة ، يتجمعون عند ناصية بيت منهار ، بقايا خان يتصاعد منه دخان ، يشربون الخمر المصنوع من لبن الخيل ، هل سمع بكاء طفلة . . أنفاس المدينة المكتومة هسيسها يخترق الجدران كانه من عالم غير العالم ، دنيا غير اللدنيا .

كثيرا ما أسند رأسه إلى حافة السرير ، فى الطريق صوت خطوات ، يعلو ، يعودون من سهرة مبكرة ، غناء بعيد من الطريق الآخر للبيوت ، يعلو ، بقاطعه صوت خطوات ، آلة موسيقية سريعة محمومة توشى بجسم راقصة ينثنى ، تتأوه امرأته فى البيت المقابل ، أو المجاور يصيح رجل يا رب . .

يغمض إسماعيل عينيه ، لكم تبدو أصوات الليل غامضة مجهولة ، بل مجيء النهار يصيح بائع اللبن ، نادي رجل يخرج من بيته القريب ، يا ساتر يلين الفراش تحت جسمه ، بالقرب من السرير يستقر كوب لبن أبيض دسم مملوء إلى الحافة ، محلى بالسكر ، لا تنساه أمه أبدا تصايح صبية صغار يذهبون إلى المسجد الكبير ، يقرؤ ون ويكتبون على يدى مولانا علاء الدين ، تماما كما كان يفعل منذ خس عشرة سنة ، تنمو الضجة في الخارج عندما رشف آخر ما في كوب اللبن ، مسح الماء من فوق وجهه ، بدت له الحياة هشة طرية في رخاوة العجين . بعض النهار في السوق الكبير وإذا ما نزل الليل ، إلى مولانا علاء الدين . . أو أصحابه . . نزعوا العصابة المبللة ، أمام وجهه تماما . . مسافة تساوى سمك الأصبع ، وجه مستدير ، أصفر عريض الوجنتين ، ضيق العينين ، شاربه رفيع يتـدلى حتى يلامس الصدر المغطى بقطعة جلد بنية اللون ، حول وجهه فراغ غامض خليط من أشياء غير معروفة ، لكن ثمة ما يقول ١١ الرجل من جنس غير جنسه ، ربما ثيابه غلظ ركبتيه وقصرهما ، لاستدارة وجهه ، أسنانه ، عيناه ، نظراتهما الحادة ، البيدان العريضتان وقطعتا الجلد المرصعتان بدوائر معدنية بيضاء تحيطان بالمعصم ، والله لو تخفى في صورة امرأة جميلة من آخر بلاد الدنيا ومشى في السوق مثيرا شهوة الرجال وغيرة النساء ، لو حط على النافذة في هيئة عصفور وليد ، لو اتخذ صورة مولانا

علاء الدين الذي يعرف وجهه كل حى فى المدينة ، لو قلب الوجه شوه الملامح ، أزال الرأس ، لعرفه . . عرفه . . مغولى أصفر الوجه ، حتى لو صرخت هذه الضحكة المفتعلة الكاذبة التى تكشف أسنانا لونها لبن الخيل وأطلق فيها رائحة الروث والزنخ . .

أغمض عينيه ، اختفى الضحك ، ريما ناموا ، السكون كالجليد فوق المراعى ، لا يرى بيوت المدينة المشوهة الخلقة ولا الطرقات التى نزل عليها الخراب ، لكن يحس ما بها يسمع وقع خطوات الرجال الصفر قصار القامة ، تماماً كها كان يشعر بهم ولا يراهم أيام الحصار ، فى المساء نهاية الأسبوع الأول يجلس الشبان فى صحن المسجد يسمعون مولانا علاء الدين ، يعرف تماماً أى جنس يقف وراء الأسوار ، زمان من عشرات السنين قبل أن يولدوا زار صحراء الجوبى ، رآهم وصاحبهم عندما غاصت جيوشهم فى بلاد الصين العظيمة كها تغوص السكين فى قالب زبد ، قالوا أسوارنا حصينة ، دحرج مولانا حبات مسبحته ، لكم أحب المدينة ، السالاد العريضة أمام هؤلاء المغول ، أتعرفون ما يظنونه عن أنفسهم لعنة البلاد العريضة أمام هؤلاء المغول ، أتعرفون ما يظنونه عن أنفسهم لعنة الله فى أرضه ، قال محمود غلوش . . فى كل ليلة تخرج فصائل من جنود الحامية وتذبحهم ثم تعود . . سأل الرجل هل رأى أحدكم هذا بعينيه ؟

لم يردوا ، انصرفوا . جاء ثلاثة أثرياء من المدينة لمقابلة مولانا علاء الدين ، عندما خرج اسماعيل إلى بيته لم يكن الليل قد أوغل تماماً ، لاحظ والدهشة تملؤه أن ثمة نساء ينظرن حاسرات من النوافـذ ، أمام بعض البيوت ، خرج رجال عجائز تجاوزوا المائة سنة ، ربما مر عليهم عام بأكمله لم يفارقوا حجراتهم ، لكنهم الآن لا يفارقون الطرقات ، ذرات الغبار تتصاعد في الهواء لم يمتلىء هواء المدينة بمثل هذه الصورة من قبل بل ان هذه الحرارة الشديدة في ذلك الوقت من السنة أثارت قلقاً وحزناً ، العجائز يهــزون رؤ وسهم ويقولــون ان الله لم ير بعــد شيئاً من غضبــه للمدينــة المحاصرة ، قرب بيته رأى امرأة عجوزاً تمشى ، تتلفت حولها ، المفروض أن يصل ابنها وزوجته أول أيام الحصار من مدينة خوارزم ، أغلقت دونهما الأبواب ولا بد انهما غاصا في حشد المغول الكثيف يسأل كل من يقابلها ، مشعثة الشعر ، تاثهة النظرات ، أمسك معصمها ، سيعودون يا أمى ستفتح الأبواب غداً ، عندما تمدد ، تدفقت موجات التعب تعبره بانتظام ، لماذا يبدو أكثر اهتماماً من غيره ؟؟ تقريباً عاد محمود غلوش إلى سيرته العادية ، أيضاً ثناء الدين ، شمس الدين ، السهر في حي بنات الخطأ ، هل لقربه من مولانا علاء الدين أم لإحساسه بالخطر لكن الخطر يهدد الجميع .

الكل تضمهم مدينة واحدة ، قالت أمه والنوم يرمى حبات رمل تحت جفنيه . . هل مشى الكفار وفتحوا المدينة ، سكت ، سألت أمه ، قالت أمه والصباح قد جاء منذ مدة طويلة ، ارحم نفسك ، أنت تجهد نفسك . .

تقول أمه وأصبعها يرسم خطوطاً غامضة غير مرئية فوق الحصير . .

عمرك يمضى يا اسماعيل . . خمس وعشرون سنة مرت على هـذه الأيام التى نزل فيها الثلج كالحجارة من السهاء حتى قلنا ان الله يرسل علينا طيره ، وحجارته ، ولدت أنت ، خمس وعشرون سنة مرت على نزول الثلج ولم تتزوج .

تقول أمه . .

أي بنت تتمناك زوجاً لها . .

قالت أمه . .

الكفار يحيطون بالكل وأصحابك كأن شيئاً لا يجرى حولنا . . فلماذا أنت . .

نظر إليها ثمة جفاف في حلقة ، عيناه متسعتان كأنهها تردان سؤالها بنفس الكلمات . . انكمش فى ركن الزنزانة شديدة الضيق ، ارتفع الصياح فى الخارج ، شتائم ، ضحكات ، أيد تصفق ، كم العدد ، ربما اثنان ، ربما عشرة ، توقفت الأقدام ، فتح الباب ، رجل قصير عريض الكتفين ، من فمه خرجت كتلة البصاق ثقيلة لزجة ، لم يتفاداها اسماعيل بسرعة .

يا ابن الكلب . .

مل نقلته الآن ؟؟

هيا

ازداد جسمه انكماشاً ، الكدمات الزرقاء على جلده النحيل تتورم ، الصدر يتفتح ، ركلته قدم فى بطنه ، لم يرفع وجهاً ، وضعوا الشوك فى طريقك يا حبيبنا وسيدنا فلان ، الصخر تحت قدميك ، طردوك من الطائف ، ورموك فى الهجير بالحجارة حتى سالت الدماء من جبينك الصافى فظللتك الغمامة أبد العمر .

لو له أخت لاغتصبناها أمامه وسمع تأوهاتها بأذنيه . .

مقطوع من شجرة . . حتى لا أم عجوز . .

لن يفيد الدعاء ، لن تبدل الأرض ، الأجسام فى الأصفاد ، والسرابيل من قطران والشفرة الحامية تقطعنا ، ولا عاصم من المغول ، فى الليل بعد أن أن نام فعلا قام فزعاً كما لو أن الرخ نزل فاختطفه . .

وجه أصفر يطل من الباب . .

أجلك قرب يا مخنث . .

\* \* \*

ما الذى يريده بالضبط خمس وعشرون سنة مرت على نزول الثلج شبيه الحجارة وثمة شيء يعذبه لكن ما هو؟ المشي فوق مياه المحيط؟ الغوص في باطن الأرض حتى ملامسة قرن الثور الذي يحمل العالم كله ، الانطلاق في الفراغ بلا رجوع في القبة الزرقاء ، المشي بين الناس ، فوق رأسه طاقية الأمال والأحلام ، يرى الناس ولا يراه أحد تأمله لأجسام جوارى الأمراء والأحلام . يرى الناس أثيابهن ولا يستطعن رؤ يته ذهابه إلى سمرقند ، يسأل الشاه في خلوته أن يجيء إلى أوترور ، الناس فيها يسمعون عنه ومع هذا لم تكتحل عيونهم برآه ، يرجوه فثمة أعمار تنقضي ولا يراه أصحابها وإذ يصحبه يسأله النظر بعين العطف إلى حكامه وعماله في البلاد ما عاد العباد من رعيته يطيقون صبراً بظلم متولى الحسبة الذي يجلس تحت أضخم شجرة في البلدة يفرض على كل رأس ما تدفعه حتى الرعاة الذين لا يمتلك الواحد منهم غير ما عز يتيمة ، ربما يريد الوثوب في المفضاء ، عبوره بخطوة قدم واحد ، يجد نفسه في بلاد الخطأ البعيدة حيث المدن العظيمة ، القباب العالية كل ما حكى عنه مولانا علاء الدين ، من

يدريه ، ربما الرحيل في الزمن ألف ألف عام فيرى حال الناس ، وهــل يبقى العالم ، وكيف تقوم القيامة وما صوت النفخ في الصور ، وهدأة الأرض وقد بقيت خراباً يباباً أربعين ألف سنة قبل أن تجيء النفخة الثالثة في الصور فيصحو الجميع ، آه لو يصل إلى هذا اليوم الذي لن يعرف فيه أمه ، لم يتصور ذلك أبداً ، خيل له انه الوحيد الذي سيمد يده لأمه ، حتى أبيه الذي مات سنين الوباء ولم يره ، سيعرفه ، ياه هـل سيكفر ، كيف وعذاب هذا اليوم البعيد شديد ، تذهل كل مرضعة عها أرضعت ، وتضع كل ذات حمل حملها ، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ، دائما لا يتخيل أبداً أن أوترور الهادئة ستعرف الحشر لكنه في ليالي السهر سواء مع محمود غلوش أو في صحن المسجد عند مولانا علاء الدين ، يبرق خاطر أمام عينيه ، لن تمضى الحياة هكذا ، ترى ما الذي سيحدث بالضبط ؟ لا يعرف ، متى ؟ ومن أين له أن يدرى ، حتى بعد الحصار ، الناس تدور حول نفسها في المدينة ، الاطمئنان يعود إلى الوجود ، الأبواب لا تزال مغلقة برغم هذا فقد كان الخطر غير المرئى ، وراء الأسوار ، يبدو في لحظات هائلة ، مخيفاً يخفق قلبه بالخوف على المدينة ، كل رجل ، امرأة فيها ، لكم يحبهم ، يخاف عليهم ، عـلى المبان ، المــــاجد التي كثيـراً ما ركع فيها ورفع يديه طالباً التوبة من رب العالمين ، عندما مشي في السوق الكبير ، أمام حان تفتح أبوابها ، يقف سبعة أو ثمانية رجـال ، يعرفهم تماماً ، يضحكون ، ألقى السلام ، بعد عشر خطوات توقف ، التفت إلى الخلف ، رجال من أوترور يقفون عند الحان ، الهواء راقد ، سخونة يقسم عجائز المدينة انهم لم يروا طوال عمرهم مثلها ، لم تنتشر فى الجو إلا بعد الحصار ، أقسم آخرون أن الوباء سيطلق نفسه فيحصد أهل البلد حصداً ، لكن وقفه الرجال ، اتكاءة أحدهم . ضحكة خافتة شىء البلد حصداً ، لكن وقفه الرجال ، اتكاءة أحدهم . ضحكة خافتة شىء لا يبين . كأنه يراهم فى يوم هادىء يمر ، قطرات مطر ربيعى منعش ، لخظة من لحظات يوم لم تكن المدينة مهددة فيه بأى بشرى أصفر السحنة ، لخظة من لحظات يوم لم تكن المدينة مهددة فيه بأى بشرى أصفر السحنة ، اندفق الدم من قلبه ، ثم انقبض ، هز رأسه ، دخل بيته وكان المغرب يقترب ، حاراً ، ممتلئاً بالغبار ، سمع أمه تتمتم ببعض الدعوات ، وكان السقف عالياً .

\* \* \*

يا أهل أوترور وسكانها . .

اطمئنوا . . فأسوار المدينة حصينة . .

ولا بد أن يرحل المغول قبل مجيء الصيف . .

فهم لن يحتملوا الحصار . .

اطمئنوا فأسواركم حصينة . .

ولن يقهرها الكفار أبداً . .

\* \* \*

تجمع الرجال حول الراعى ممزق الثياب ، حملقوا فيه ، أطلت النساء ، بعضهن شابات ( وهذا يحدث لأول مرة في أوترور ) من النوافذ .

هل رأيتهما بعينك . . بعينك يا رجل . .

نعم والله . . وحياة أولادي . .

دخل محمود غلوش بيته قبل أن ينام طلع فوق السطح ، نزل فناء الدار ، فتش الغرف ، صومعة الغلال ، نظر تحت السرير ، تأكد من إغلاق الباب جيداً بالضبة الضخمة ، في البيت المجاور خيم الضيق على روح ثناء الدين ، أول ليلة يقضيها بلا سهر ، بلا ضحك ، لكنه من الأفضل ألا يخرج ، من يدرى ، ربما طعنه أحد هؤلاء الصغار الذين ظهروا في المدينة في الظلام عندئذ يموت ويروح على نفسه .

تخلل مولانا علاء الدين لحيته بأصابعه ، النهار خارج المسجد يمضى قتيلا ، لا أمل فى رجوعه ، ذرات الليل الرمادية تكفنه ، فراغ المسجد يمتلىء برائحة لم يشمها إلا منذ الحصار .

لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . . لا يعرف أهل أو ترور حقيقة المغول ، كفار وأى كفار . من يرهف السمع باستطاعته أن يصغى إلى تقلب جسد المغولى فى مرقده خارج الأسوار ، من يتقن لغته يمكنه أن يعرف أى أحاديث يتبادلونها إذا ما نزل الليل أما من يقف فوق سور أوترور فيمكنه أن يميز الشعرة الصفراء من السوداء فى رأس كل ذى وجنتين عريضتين وشارب مدلى وعينين منحرفتين .

همس اسماعيل.

لأول مـرة منـذ أيـام كثيـرة يمتـلىء الجـامــع ويفتـرش المصلون أرض الشارع . .

الليل في عيني مولانا وديع هادىء رائحة الكافور تطير من بعض البيوت القريبة ، وثمة عطر غريب خفى ينبعث من الحصير القديم الذى فرشت به أرضية الجامع الكبير .

وما أخبار المغول . .

قال اسماعيل . .

قذفوا اليوم السور الشرقى بحراقات النفط . . سلاح جديد لا نعرفه . . لكن عساكرنا لم تمكنهم من طلوع الجدار . .

قال مولانا علاء الدين . .

اذهب واحضر أصحابك الذين طلبوا الجلوس معى . .

\*\*\*

أشارت اليد إليه بعد أن نزعوا القماش المبلل ، الوجه ونفس الابتسامة ، مسمغ لزج ثقيل ، الفم ، العينان كل ما فيه ، لا يمكن أن يكون إلا المغولى جنس آخر غير جنسه ، من عالم غير العالم ، لا يعرف شيئاً عن عمره لا يعرف كم يجب أمه ، خفقة قلبه لحظة رؤيته رجل يمشى حافياً يطل الجوع من وجهه ، حزنه الرقيق الغامض لحظة ذهاب الشمس وسؤال تائه ، هل تعود ثانية أم يخيم الليل إلى يوم القيامة ؟؟ لا يعرف بهجته لحظة الانطلاق في مراعى المدينة ، لا بد أن يبتسم أولا ، يضحك يقترب منه ، ثم يضربه يشتمه ، ولن يتكلم لن يردحتي لوكانت أمه ، هذا المخلوق لوجاء في أرض غير الأرض بلد غير البلد ، لوخلق في دنيا غير الدنيا ، حتى لوعاش في بلاد واق الواق وراء جبال قاف لو كان يهودياً ، نصرانياً مسلماً كافراً كما هو يعبد الشيطان . . فها هو الا مغولي يده قصيرة ثقيلة لا تتحرك إلا لتشير أو تتكلم .

من ؟؟

أحمد سلار . . عيناه ، جنديان ، فم يقطر دماً ، دفعه المغولي والصمغ يقطر من شفتيه ، قربوا رأس اسماعيل منه ، ما الذي يصدره لسان أحمد ؟؟

حشرجة ، وسوسة ، لا يعرف ، آه لا تدع صوتك الواهن يطلب منه ما لا يعرف ، شفرة بيضاء حامية قضيرة .

افتحوا عينه . . افتح يا كلب . . لا بد أن ترى ما سنفعله بك . .

قلدت رجال المدينة كلهم فى الميدان ، لكم سخط عليك العجائز من يقلدك الآن ؟ تروح الشفرة وتجىء تمسك بها اليد الغليظة بين عيني اسماعيل وفخذى أحمد سلار من الجسم الميت خرجت صرخة كأنها ليست منك . .

قل لهم يا اسماعيل . . قل لهم أين السد . . آه السلاح . . أحمد . . انقذنا . . كل . . آه . .

افتحوا عينيه . . انظر . .

امتدت يد المغولى بقطعة اللحم الصغيرة الحمراء الرخوة تهزها أمام عينيه ، ثبت السواد فيها ، تدفق الدم نافورة بين ساقى أحمد سلار ، وكبسوا الجرح بالزيت المغلى والفلفل .

\* \* \*

سكان أوترور يا كفرة . .

يا من لم ترعوا ملة ولا حرمة دين . .

يأمركم خان المغول العظيم بالخروج . .

الأغنياء الفجرة والعامة الأنجاس . .

لن يبقى أحدكم في المدينة . .

أخلوا البيوت من كل حي حتى الحيوانات . .

توجهوا إلى الخلاء خارج الأسوار . .

لا بد من إحصائكم يا من خنتم دين الله . .

وإثبات ولائكم لبلاء الله وسخطه عليكم . .

خافّان المغول المعظم . .

اخرجوا . . اخرجوا . .

## \*\*\*

فى لحظات العصر الصفراء البعيدة ، يسمع مولانا علاء الدين يجتر ذكرياته ، زمان الوباء فى أحد المدن البعيدة التى قضى فيها مولانا سنين عديدة كان المرضى يتألمون لحظات بعد ظهور أول أعراض المرض عليهم ثم بموتون ، كانت الجنازات تمشى صفوفاً ، صفوفاً حتى أنهم حملوا كل عشرة موتى على عربة يد واحدة وكادت المدينة تخلو من سكانها حتى انه كان يمشى ساعات فى شوارعها وطرقاتها حتى يلتقى بآدمى ، ورأى بعينيه مياه المطر تنزل وتنبت الحشائش فلا تجد ماعزاً تأكلها ولا رعاة يقطعونها ، وعندما حزم مولانا ثيابه واعتزم الرحيل منها ، وعندما أصبحت المدينة وراء ظهره ، التفت إليها رأى هواءها وقد امتلاً بالوباء ، فى هذه اللحظة تماماً أدرك أن آلاف الناس ماتوا

بلاسبب ، وهل حقاً ماتوا شهداء ، وما قيمة أن يموت الإنسان شهيداً أو غير شهيد ، يضحك مولانا ، يقول انه عندما فكر فى ذلك لعن الشيطان وحمل حزمة ثيابه وراء ظهره ، وأطلق صيحته فى الهواء العريض . .

قال مولانا أنتم لا تعرفون المغول كها أعرفهم أنها ، لن يكتفوا بإبادة عساكركم لكنهم يقصدونكم أنتم ، أنا أحب أوترور فقد عشت فيها عمراً كاملا ، ولا أطيق أن اتخيل ما يجرى فيها لو . .

قال أحمد سلار . .

أنت تعرف أن أسوارنا قوية . .

قال ثناء الدين . .

يقف عليها عشرون ألف جندى . .

أسند مولانا علاء الدين ذقنه إلى راحة يده ، لكم ساح فى بلاد الله بطولها وعرضها . . لم يمر عام إلا وطاف بيت الله والتقى بأصحابه الذين يطوفون بالعالم كله ولا يلتقى بهم إلا مرة واحدة فى السنة ، وصل إلى اطراف العالم حيث الليل سته شهور والنهار ستة شهور والكلاب تجر المركبات على أرض كلها من الثلج ، عاش فى مدن بعيدة يقضى الانسان إليها أربعة شهور فى بحر مالح لاعمار فيه ، فى شبابه خاض صحراء الجوبى ، عاش بين المغول زمناً عرف أى لسان يتكلمونه ، رافق جيوشهم التى أغرقت بلاد الصين .

لا تعرفوهم . . ليسوا بشراً . . ثماماً كالطاعون أو الفيضان أو الحريق .

فى صحن الجامع ارتعشت شعلات الضوء الخافتة ، الليل هادىء ، صمت كهاء الورد يكمن فى زوايا الجامع ، قال اسماعيل . .

الناس كلهم يصدقون هذا الرجل الذي رأى منذ ليــال النار التي قــال رسول الله ( ص ) أنها ستخرج آخر الزمان قبل القيامة . .

قال مولانا علاء الدين . .

أعرف . . ولهذا امتلأ الجامع بالمصلين أمس واليوم . .

\* \* \*

لا يصدق أحدكم ما قاله بعض الكفرة .

انهم رأوا مغولاً في شوارع المدينة الحصينة .

اطمئنوا يا أهل أوترور . .

أسوار مدينتكم لا تنفذ منها نملة إلا بعلم جندنا . .

لا يصدق . .

\* \* \*

خرج مولانا علاء الدين متوكئاً على ذراع اسماعيل ، رآه الناس ، انحنى بعضهم يقبل يده ، جال بعينيه في الساحة الواقعة أمام الجامع ، الرجال يجلسون أمام الدكاكين المفتوحة كأنهم لم يفارقوا أماكنهم أبداً ، تزاحم الناس

حوله فى الفراغ انعقد غبار رمادى رمى ظلالا خفيفة على الأرض ، صاح رجل . .

ستقوم القيامة يا مولانا . . ظهرت نار آخر الزمان . .

صاحت امرأة عجوز . .

الشمس تطلع من الغرب وتنزل في الشرق يا مولانا . .

ارتفعت همهمة الواقفين ، انقبض صدر اسماعيل ، حقاً هل تشرق الشمس من نفس المكان ، المدينة مغلقة ولا يدرى أين يمناه من يسراه ، ارتجفت لحية مولانا علاء الدين ، أصغى إلى دعوات الواقفين ، تكاثر الجمع حتى كاد الطريق أن ينسد ، تساءل أحد التجار الغرباء الذين لم يستطيعوا الرحيل إلى بلادهم ، هل ستقوم القيامة ولن يروا أولادهم وأسرهم ، اغرورقت عيونهم بالدموع .

صاحت امرأة . .

هل ينصرنا الله على يأجوج ومأجوج اللذين سلطهما الله علينا . .

هز مولانا رأسه . .

وما النصر إلا من عند الله . .

\* \* \*

صرخ رجل مغولی طویل القامة ، ربما صاحب مرکز . .

حتى شيخك اللعين لا تعرف أين ذهب . . كل زملائك وأصحابك قالوا انك لم تفارقه طوال عمرك ، يا نحس . . والأن لا تعرف أين هو . . لو نفخنا فيك لطرت . . وترفض الكلام . . اسمعوا . . مولانا الخاقان سيرحل بعد أيام . . انتهوا منه بسرعة . . بسرعة .

ثناء الدين صديقه صاحبه القديم ، قصير ، أصفر الشعر ، كان اسماعيل يغطى رأسه دائماً بطاقية يقفون فى عرض الطريق ، صفاً واحداً ، يحددون نقطة ينتهى عندها جريهم ، ينظرون بطرف عيونهم إلى بعضهم ، يقرأون الفاتحة ، إذ ينتهون من التلاوة ينطلقون .

هيه . . وصل ثناء الدين أولهم . . يمر شيخ المقرأ ، يكفون عن اللعب ، عيونهم إلى الأرض ، يستديرون صامتين ، يبتعدون ، إلى أين ؟؟ الساحة الكبيرة تحت سور المدينة ، الوقت ما بين العصر والمغرب ، الصمت بحيرة بلا قاع ، الهدوء كمناحة عاطت فيها نساء المدينة كلهن . .

أدخلوا محمود غلوش بعد لحظات ، دفعوا إلى يده سيفاً في يد ثناء الدين سيف آخر .

بدأت يد مغولية ترتفع وتنزل على ظهر اسماعيل ، ضرب هين لين ، يرجف عموده الفقرى ، لا بد أن تظل عيناه مفتوحتين حتى يرى العراك حتى النهاية . . فجأة صاح ثناء الدين . . \* \* \*

في حى الصيادين نشب عراك يا مولانا . .

لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم . . اللهم اكفنا شر الحصار .

الرعاة يسندون ذقونهم إلى أياديهم ، أغلقت الأبواب وما عاد في الامكان الخروج إلى الخلاء ، مر أحد صيادي الوعول تعثر في قدم راع كانت محدودة . .

تمشى كالأعمى . .

الشارع اشتراه أبوك . .

احترم نفسك ، يعنى من أنت ، التحيا بالأيدى قام الرعاة ، بعض الأغراب عن الحي دخلوا العراك ، نزل رجال من بيوتهم ، تلفتوا حولهم ، يندفعون فجأة ، صرخ الأطفال ، صاحت النسوة ، في حي النساجين نشب عراك آخر ، بل ان بعض العمال الذين كانوا يبنون بيتاً كبيراً لأحد أثرياء المدينة ، فجأة راحوا يهدون ما يبنونه ، يقذفون المبنى بالطوب ثم تعاركوا مع بعضهم حتى سالت دماؤ هم . .

لا حول ولا قوة إلا بالله . . كأن جلود الناس ضاقت عليهم . .

\* \* \*

أبداً لن تعود طرقات أوترور ، البنايات في الصباح غير ما تراه في العصر ، في الليل ، أبداً لن يمشى عبر طرقات المدينة إلى حي بنات الخطأ ، خاصة في أسابيع الحصار الأخيرة ، عندما عرف كل شاب في المدينة أنه يستطيع أن يضاجع فتيات في سن الثالثة عشرة والرابعة عشرة في بيوت ، الخطأ ، أبداً لن يجلس على المرتفع خارج المدينة يرقب نزول الشمس وراء الأفق البعيد ، الجند يروحون ويجيئون تحت الباب يستعدون لاغلاقه .

ندى الصباح يبلل الطريق ، فرسان التركمان يرقبون النساء عند النواصى ، لهواء البلدة رائحة العنبر تهمس أمه . . وصل تاجر من الهند ، اخرج معى لأشترى منه قماشاً أسود خفيفاً ، فى ساحة السوق يجلس يرقب بعينين قلقتين ، البضاعة يقلبها الزبائن . .

كأن هذا جرى في غير أوترور ، صيحات الصغار ساعة الصباح في بلد آخر ، زعيق الرجال في عالم غير العالم وحتى مولاه علاء الدين ، أين هو ؟؟ ضاعت المدينة ، نكست المآذن ، نكحوا الطرقات ، وسأل الخاقان أحمر اللحية رجاله عند رؤيته المسجد الكبر . .

وما هذا القصر ؟؟

فقالوا له هذا بيت الله ، عبر الباب الـواسع بحصانه الأبيض المثقل بكنبوش من الذهب . .

هل وجدت حقاً البنايات؟ منحيات الطرق ، المشربيات ، وإلا فأين مضت هذه الأيام ؟؟ أين راح المشى في العصر ، ساعات النهار ، القراءة ، انتظار قلب حلو في رقة الندى ، أين ما تخيله ، اين ما كان يحلم بها تؤنس وحدته في الليالي الطويلة الباردة المثقلة بثلوج بيضاء تنزل هشة طرية من وراء نافذة البيت الصغيرة ، أين الصوت الذي تمنى لوناداه ؟ أين منية القلب ؟ أين لمفة الروح إذ تطلب منه أمه أن يتزوج ، نعم . . لكن من ؟ أين القلق الغامض ؟ ما المذى سيجرى غداً ؟ أين فرحة القلب لحظة لقاء صديق غاب ، أين الحزن عندما مرضت أمه ، ورفعت إليه وجهاً كله تجاعيد وعينين عاب ، أين الحزن عندما مرضت أمه ، ورفعت إليه وجهاً كله تجاعيد وعينين مستسلمتين فيها وداعة وحنان ، نخلة تميل بجذعها ، كسيرة بلا طرح ، لحظتها أدرك أنها عجوز ، وأنها قضت عشرين عاماً بلا زوج ، ولم تخرج من البيت إلا مرات قليلة ، بل أين أمه ؟؟ أين حبل الحياة ؟ أين عصبها ، أين موجها أين ترقد ؟أين هي أين ؟

...

قال المغولي طويل القامة ، صوته هادىء لا يهتز . .

اقطعوا أصابعه . . اجتـزوها بـالموسى . . اسحبـوا لترأ من دمـه واكبسوا مكان الجروح بالفلفل . .

توقف لحظة ، اقترب منه انحنى حتى كادت ملاعه المغولية أن تلامس الوجه النحيل شبيه الشمع ، أنت صغير ونحيل لا تحتمل . . ولو قلت لنا ما نريده فيعدك مولانا بتحقيق كل ما تريده ولن يقضى عليك ، ثم لماذا تحتمل أنت كل بلاء أوترور . . ومع ذلك فسأقطع أصابعك . . وهذه بداية . . ليس الآن . . لكن بعد حول قصير . . وعلى العموم فكر في كلامي يا اسماعيل . .

\*\*\*

كأن العيون ترى السهاء والفراغ أول مرة ، ارتفع صوات النساء والبنات والأبكار ، خاضت خيول المغول فيهن ، التف سوط ذو سبع شعب حول وجه امرأة قصيرة بدينة ، وجهها ملىء بالوشم ، يبدر أنها لم تخرج عمرها كله من اوترور ، لمعت سيوف قصيرة .

لم يعرف الأطفال المكدسون فوق الارض الصغيرة إن كان النهار يتقدم أو يتأخر ، لم يكف صراخهم ، وترجرجت الدوائر السوداء في عيونهم . .

أين الأم ، أين الأب ، الأخوات ، رائحة البيوت ، دفء الليل وحرارة القوم ، صاح الأسير المسلم في الرجال . .

ـــ من منكم للديه جنواهر أو سلاح لم يخرج به . . فليخط خنارج الجمع . .

صاح أسير آخر . .

- البنات الأبكار هنا . . النساء هنا . . العجائز . .

جالت العينان الضيقتان في الجمع الذي تحول إلى كتلة عويل خانق مر كالوباء ، كشفرة تلامس قلباً ما زال يخفق ، نزل القائد المغولي ، ينظر إلى الرجال الواقفين : أشار إلى عدة شبان تقدم منهم جند ، أخرجوهم ، في السهاء يتراكم غمام أسود ، الحرارة تتصاعد من الأرض وتنزل من الفراغ مع أن الصيف ما زال بعيداً ، أشار القائد المغولي إلى شاب نحيل الجسم ، كأنه لم ينم منذ أيام عديدة سأله عن اسمه ، طلب منه أن يرفع صوته ، اسماعيل ، صاح صوت الأسير المسلم .

ــ اظهروا جواهركم وسلاحكم . . لا تخفوا شيئاً وإلا . .

\* \* \*

بيت من طابقين ، رمادى ، تحته ، دكان مغلق ، آخر ما رآه من المدينة ، أثارت الأقدام العديدة سحابات من الغبار ، لن ينسى وجه أمه لحظة أن شدوها من جانبه ، حتى لو مزقوه قطعاً أكبرها فى حجم حبة الفاصوليا ، وحملوه للرخ ونثروه فوق ألف بلد لم تصرخ ، لم تبك ، ثقة غامضة فى وجهها تجعلها على يقين أن ابنها سيتدخل ، هب هواء كالماء الساخن الدسم يكنس ما فوق الرؤ وس ، كلبوا أيديهم ، كم العدد ، عشرون ؟؟ لم يدر ، أين أمه ، حتى لو وقف فى الصفوف الأولى لن يراها بوضوح ، أسوار أوترور يتصاعد

منها الدخان ، مهدمة مبقورة ، تمنى لو رآها لحظة ، ثانية حتى مولانا علاء الدين أين هو ؟؟ فى الجامع ؟؟ أم ركب حماره ، ولى وجهه إلى مدينة أخرى ليبدأ حياة أخرى ويقضى فيها عمراً مديداً ، آه يا مولانا علاء الدين ، ضاعت أوترور ، وذاب العمر كرغوة صابون فى صحن ماء ، قبطعة ثلج صغيرة رموها فى بركة ، لحسة حلوى امتصها صبى ، ورقة شجر جفت وهرستها أقدام مغولى ، طير شمع أزرق علاحتى اقتربت من الشمس فانصهر ، خسة وعشرون حولا كاملا اندارت فى أوترور . .

\* \* \*

إلى جند الخاقان الذى وهبه الله ملك الأرض ومن عليها . . أباح الخاقان المعظم أونزور برجالها ونسائها وأطفالها وبيوتها ومحادعها ومحارنها وجوهراتها وأبسطتها وأثاثها وخضرواتها . .

وفاكهتها وجوامعها وقصورها وكتبها ومحازنها وشوارعها وخاناتها

ومعاصرها وكل من فيها . . جوارى وعبيد وسادة . . اثنى عشر يوماً كاملا . .

\*\*

اسماعیل . . سنضعك فی حجرة بها ألف عقرب . . تكلم . . وجه آخر ، ابتسامة مفتعلة ، شارب رفیع مدلی ، أسنان صفراء عینان

ضيقتان منحرفتان ، كل ما فيه لو ابتهج ، لو تجسد ، أنا الأمان ، أنا الأمان ، فلن يؤكد إلا مغوليته . .

قـل لنا أين السلاح . . أين ذهب المدينة الذي أخفاه درويشك العجوز . . طول الليل وآلام الفلفل الذى كبسوا به يده المبتورة ، وعدم الرقاد على الأرض التى فرشوها بماء وسخ ، تبرق بقايا أوترور أمام عينيه ، احترقت أوترور ، هاجر أو سافر أو مات مولانا علاء الدين ، لن تقوم البيوت بعد ذلك أبداً أمر قاطع لا شك فيه ، لن يلمس الجير الأبيض طوب الجدران الرمادى فرحاً بعودته رجل حقق أمنية العمر وزار بيت الله تعالى ، لن ينطلق الباعة في طرقات المدينة منادين على الليمون . . الخس . .

لن يهتز رد فى شابة حلوة ترقب الناس من وراء حجابها ، لن يتبادل الرجال انفاس النرجيلة إذا ما هوى الليل فوق المدينة ، أبداً لن ترتفع ضحكات الشباب . أوترور ملعب لكلاب نزلت من البرارى . . من التلال أفقدها اختفاء الانسان عقلها فانطلقت تلتهم كل لحم طرى .

\*\*\*

. مولانا الخاقان سيجعلك ترى مالا عين رأت ولا أذن سمعت . . مائة من الجوارى الأبكار . . وقصرا فى أى ىلد تشاء . . أنت تعرف كلام الملوك . .

اسماعيل . . ملعون إلى يوم القيامة . . ترانا نموت ولا نتكلم . قل لهم أين السلاح . . . ؟

صبه احسان قلش قبل أن يخلعوا لسانه بالكلاليب من أساسه ، في الحجرة المغلقة فوق أرضها المبللة بالمياة ، بكى ، سنوات طويلة لم تتدفق دموعه بمثل هذه الغزارة عدا ليلة بعيدة صحا فيها من النوم وكان الصباح ما زال هادئا ، باعة اللبن لم ينادوا بعد طوال الليل يحلم حليا لم يكف فيه عن البكاء ، حاول أن يتذكره ، لم يعرف ، حاول مرة ثانية لم يدر ، شتمه احسان قلش ، سبه ، آه للعمر المنقضى ، لماذا يتحمل كل هذا ، أهى رفقة مولانا سنين طويلة ، يتذكر الآن مشيه في طرقات المدينة ، لا يختلف عن أى منهم ، انها نبوءة المنجم العجوز التي رددتها أمه طويلا . . ابنك سيرى أمورا عظيمة حتى لا يحرى تقلص وجه ، فليعرف المغول كل شيء فليقل لهم أين الصناديق ، ما المهم في ذلك استباحها جند الخاقان اثني عشر ليلا واثني عشرا

قال مولانا علاء الدين . .

يتفنن الملاعين في إبادة سكان القرى التي يفتحونها ، فإذا ما قتلوا المسكان جميعهم أحرقوا مخازن القمح حتى يموت جوعا من لم تقطع رقبتهم ، وفي مرة جعلوا رجلا مسلما يؤذن للصلاة من فوق مئذنة القرية التي قتلوا من

أهلها عددا كبيرا . . عندئذ خرج من تبقى منهم ظنا أن المغول قـد رحلوا فذبحوهم عن آخرهم .

قالوا العجوز يخرف . . أسوارنا حصينة . .

\* \* \*

لونام ، نام ، الأيام المنقضية ، بعد كل استجواب يلقونه في الزنزانة ، يستعيد ملامح الذين عذبهم امامه ، فرح خفى ، بهجة لأنهم لم يستطيعوا انتزاع كلمة منهم ، الآن خفت الاصوات تماماً ، ترى كم من البيوت تبقت ؟؟ وكيف استباحوا المدينة لا يذكر شيئا فيها ، حتى موقع بيته نسيه تماما ، حتى ملامح أمه العجوز باهتة مطموسة ، كانه لم يرها غير مرتين في حياته . وجوه لم ير أصحابها غير مرة أو مرتين تبدو له واضحه كأنهم أمامه ، والمئذنة التي تطعن الهواء بمقدمتها الرفيعة المدببة ، قائمة أم هوت ؟؟ كان كوب اللبن ممتلئاً ، آه لوعرف أين رحل مولانا علاء الدين ، يظهر بعد ايام في مدينة بعيدة لم ينظرون إليه فيتذكرون أنهم كانوا يرونه من الصغر ، هل ثمة نفير بعيد ؟؟

أى صوت يخترق مثل هذه الجدران ؟؟ أهم اشخاص يتكلمون . . ضحكات بعيدة ، غريبة مختنقة ، ربما البعد ، ربما الليل النهار طنين غريب ، ملعون . . لماذا تسكت وقد انتهى كل شيء ؟؟ مالا عين رأت . . ولا اذن سمعت يا اسماعيل . .

يزداد الطنين ، لزاجة الأرض المبللة ، كتفاه ليستا منه ، يداه ثقيلتان ، صوت خطوات ثقيلة ، ربما يقتربون ، تجاوز زنزانته واختلط كل شيء بالطنين المغريب الخامض ، وكانت الارض لزجة وثمة طرق خفيف طرى في الرأس يجعل نومه بعيدا نائيا . .

## مناجاة ليلية تحت هدير المدافع

نشرت في جريدة ﴿ العمال ﴾ ابريل ١٩٧٢

قال الرائد عادل:

\_ أغار الطيران على الاسفلت ، قطع الطريق . .

تضيق عينا مجدى ، شرائط الحديد القاسية تضم الملجأ ، يرى شريان الطريق يتفجر ، يتفحم الضوء ، الشظايا تلهب الهواء ، الدانات غير المرئية لحظات رحيلها القصيرة ، يسنديده ، فراش الرائد عادل صلب ، ضيق ، لا يتسع إلا لشخص واحد ، منضدة صغيرة بيضاء باهتة كالعزلة ، كوب بلاستيك وردى ، خرائط ميدانية ، مصباح معلق لا تنفذ ذرات ضوئه قط ، وإلا تحولت إلى دليل للهلاك المبين ، كيف يقضى الليل

هنا ، يطرف الراثد عادل ماداً يديه فى اتجاه الارض ، قليل الكلام ، منذ بدأ زيارته لم يتبادلا إلا ألفاظا قليلة ، مشاعره ضنينة ، ترحيبه موجز ، هل سيقضى الوقت كله معه ، غدا ، ربما بعد غد ، يضيق مجدى بصمته ، بداية النهار لا تتسق مع نهايته ، يرى ميدان التحرير فى الصباح فراغا شفافا ، العربة الزرقاء الكبيرة ، مفارقة القاهرة ، النخول إلى بطن الصحراء ، الطريق ممتد صارم يشير إلى مركز الساء . وعد غامض بالوصول الوشيك ، لكن العجلات لا تكف عن طيه ، مجدى يرى شوارع الاسماعيلية هياكل صمت ، سكون خبيث .

قال الضابط المرافق: «لو بدأ القتال الآن سترون الكثير» «ستكتبون عن انفعال حقيقي بالخطر» رجف قلبه ، مال زميله هامسا ، «أفضل لو انقضى اليوم هكذا» ، سأل مجدى ، أهى الزيارة الأولى ، قال صاحبه: « الأولى لا تحسب ، زرنا التل الكبير ، أول مرة أدخل الاسماعيلية » ، قال آخر متطلعا حوله بقلق: « هل تنطلق صفارات الانذار قبل مجيء المطيران » ؟ ، بقى سؤاله معلقا ، أصغى مجدى منتظراً سماع انفجار ، رؤية طائرة محلقة ، في القاهرة ، في صالة الفندق الصاخبة بالأصوات ، بروائح المطعام ، البارفان ، يبدو الحديث عن الجبهة بين أصدقائه الصحفيين والكتاب أمراً مشوقا ، يتحدث صابر دائها عن أخيه ، ينقل عنه ، يصغون حول الموائد الأنيقة المثقلة مزجاجات

البيرة ، كؤ وس البراندي الصغيرة ، الساندوتشات ، مناديـل الورق ، يحاولون رؤية عالم مختلف ، واقع مغاير يصل إليهم عبر البيانات العسكرية جافا مبتـورا ، دقات التيكـرز ، هل يعـرف الرائـد عادل كيف يعمـل الثيكرز، ما أبعد صالة الفندق، يـراها الآن مجـدى بلورية متالقة، لا ينصرفون قبل الثالثة صباحا ، من نوافذه الضخمة تمرق خيوط الضوء ، أحدث موديلات السيارات ، من بعيل يرحل النيل رحيلا أبديا ، لابد أن السيارة في القاهرة الآن ، تأوى فارغة إلى الجراج ، يفكر كـل منهم في عناوين المقالات ، « اللهاب إلى المطهر ، العودة من المطهر ، تقرير من الجبهة ، أيام في الجبهة » ، يجلسون إلى الصديقات ، يتحدثون عن الموقف بعد الزيارة، رؤ يتهم لليهود ، الطيران الذي لا يهدأ ، لا ينزل الأرض أبدأ أربعا وعشرين ساعة ، كيف واجه كل منهم لحظات الخطر ، أدركته حسرة ، لا يدري متى سينزل المدينة ، في أول النهار انقبض قلبه ، رأى الجنود يمشون متمهلين ، يتطلعون اليهم ، يمضون ، هناك مـا هو أكـثر أهميَّة من الالتفات إلى مجموعة كتاب وصحفيين ، قـال أحد زمـلائه : « أغطية الرأس عادية ، الجنود في الصور التي نراها يرتدون الخوذات » ، مجدى يعض شفته ، ربما يتحدثون الآن عنه « لسوء حظه طلب زياره موقع مدفعية » ، ( الموقع بعيد ، قطع الطريق بعد وصوله ) ، يقبض حافة الفراش , لم يتحدث عادل ، عيناه ننظران في اتجاه مستقيم كالفوهة ، هذا

السكون لم يصادفه أبدا ، يتسق تماما مع ملامح الرائد عادل ، مجدى يرى حجرة نومه ، اغلاقة النوافذ ، الستائر المسدلة ، الضوء ناعم فى الممر الخارجى ، تتسرب ليونة الفراش إليه ، يغوص فى عالم طرى لا يعود منه إلا فى العاشرة صباحا ، أو الحادية . .

يتصل رنين التليفون .

يغير مجدى جلسته ، يعقد يديه أمام صدره .

- آه . . بالضبط . . اسمع يا سيد ، قل للميس أن يرسل « نمرة » عشاء زيادة .

عندى ضيف . . آه ، قل لهم لا داع لإحراجنا . بالضبط .

سنصورك وتظهر في الصحف .

يفارق التليفون ، طيف مرح في عينيه ، بشارة لحن يولد ، مقدمات خبر فرح ، سحابات دخان فوق مواقع العدو تقول لعيون المقاتلين ، جاء الضرب في الصميم ، يتناول وسادة كاكية اللون ، من حقيبة جلدية يخرج فوطة حمراء ، منقطة بدوائر صفراء ، وزرقاء . . ينقل صحفا ودفترا . كبيرا . .

\_ تفضل . . يمكنك النوم في أي وقت . .

« أى نوم » كلماته لا تزيل الحواجز ، إنما تدعمها ، الرائد عادل يغطى دورقا زجاجيا ، مجدى يرى السيارة تقف في الميدان ، ينزل زملاؤ ، على وجوههم إرهاق سفر ، تدور عيونهم .

- أنا عادة لا أنام الآن . .
  - ـ آه . . خذ راحتك . .

تضايقه بساطة اللهجة ، أين هو حتى يخاطبه هكذا .

- وأنت ؟؟
- يستدير الرائد عادل .
  - لا وقت محدد . .

يسرى طنين ، دفعات هواء باردة مجهولة المنبع . .

- مضى عليك وقت طويل ؟
  - \_ أين ؟؟
  - ـ في الجبهة . .
  - \_ سنة وسبعة شهور . .

سنة وسبعة شهور هنا ، تسعة عشر شهرا ، إذن ليضغط نحاوف. ، يحلم بالعودة سالما بلا خدش .

تبدو حركاته رياضية متسقة ، هل يتسع الوقت هنا لممارسة الرياضة ؟؟

قال الرائد عادل ، إنه لم يمارس الرياضة بشكل منتظم إلا بعد دخوله الكلية الحربية ، الرياضة الوحيدة التي أحبها طوال عمره ، المشى ، أحيانا يشرع في المشنى وحده من مصر الجديدة حتى المعادى ، يسمى هذا اختراق الضاحية .

- أغشى المسافة كلها بمفردك ؟؟

يصغى عادل ، أصوات لا يسمعها مجدى ، عبثا يحاول التقاطها ، يخشى انقطاع الحوار .

قال عادل ، أنه يلتقى أحيانا بالجيران فلا يعرفهم ، أيامه فى القاهرة قليلة ، أصحابه كلهم من الدفعة تفرقوا ، البحر الأحمر ، أسوان ، السويس ، أحدهم فى موقع لا يبعد إلا كيلومترات معدودات ، لم يره منذ أربعة شهور ، يحن إليه يود رؤيته ، ميعاد إجازة كل منها مختلف .

مجدى يبدى اهتماما ، اللقطة انسانية ، مادة جيدة لموضوع جذاب ، بالتأكيد لم يخرج بمثلها واحد من زملائه ، الآن . . يدثرهم ليل القاهرة ، بعضهم يغسل وجهه بماء يتدفق من صنبور فوق قمته دائرة حراء ، البخار الفاتن يدغدغ الوجنات ، مرة أخرى يمتد غطاء الصمت . .

الساعة الآن التاسعة ...

تدور أصابع عادل حول بعضها . يستمر صمته .

- الليل هنا دنيا قائمة بذاتها ، سواده جدران تتوالى بلا نهاية . . فعلا النجوم كثيرة كثيرة جدا ، أين تختفي عندنا في المدينة .

لو نظرت طويلا لا مكننى أن ألمح الفروق بين النجوم ، لكل نجم شخصية ، تماما كالبشر . .

يبتسم عادل . .

بعد لحظات ، قال إنه يكره الليل . .

يتصل رنين التليفون معدنيا حادا ، يمسك ورقة ، يتحسس جيوب صديريته ، يخلع مجدى غطاء قلمه . .

ـ نعم . . نعم . . تمام . . شكرا . .

يضيق مجدى بجمود الملامح ، يحاول النفاذ إلى خبايا الموقف ، ربما يخشى ازعاجه ، يخطو عادل فجأة ، يخرج ، يغوص ثقل داخله ، ماذا يجرى ؟؟ لم يخلع حذاءه حتى الآن ، « رأى صالة البيت ، قمم الأشجار فى الطريق ، مد أصابعه ، يفك الرباط ، لكن . . ربما اضطر إلى الخروج ، يعود بعقده ، يبرد الصمت ، ضجة بعيدة !! بعد أسبوع ، فى مثل هذا

الوقت تماما ، بأى مكان سيلقى نفسه ، ليلة فاسية ستزوده بحكايات ، مواقف لن يمل ترديدها ، ربما تدخل سهام إلى صالة الفندق الآن ، تحتوى البهو الفسيح بعينيها ، تمد الخطو ضاحكة ، يقوم صبرى ، فتحى ، تزيح الشال الأسود والمحفوف بخيوط لامعة ، تسند ظهرها إلى المقعد الوثير ، تنتبه فجأة « الله كنتم في الجبهة » . . يقوم مجدى ، يروح ويجىء في الملجأ ، دبيب خطى رفيعة لا يدرى مصدره ، يقشعر جلده ، فشران ؟ كلماتها تأتيه هنا ، « احكوا لى شفتم ايه » ، تسكت قليلا ، « آه والنبى نفسى أروح الجبهة » . . يبدو له الأمر مثيراً لفسى أروح الجبهة » . . يبدو له الأمر مثيراً للضيق ، في الوقت نفسه يود لو ترفبه الآن ، تعرف موقفه الصعب . ليست هي فقط ، صديقاته في النادى ، زميلاته يرى الدهشة المزوجة بالإعجاب في عيونهن .

يدخل عادل ممسكا بأوراق ، هل خرج بها أم بدونها ؟؟

- طيران فوق الضفة الشرقية . .
  - إسرائيلي ؟

تنبه مجدى إلى حركة جسده مع خروج اللفظ.

ـ طبعا . .

قال عادل : لم يحدث اختراق حتى الآن ، قال إن الطيران بدأ غيفا في البداية ، لكن العادة تكسر حدة الأشياء كلها ، حتى الموت ، الآن . . يختلف الأمر ، سكت ، قال إنه لا يهوِّن من خطر الطيران ، ضحك ، إنه سلاح سافل تعودوا عليه ، قال عادل إن الظلام مكتمل في الخارج ، هذا أفضل ، القمر بغيض هنا ومكروه ، معه ينشط الطيران ، تبدو لياليه طويلة حادة كالزجاج المكسور ، قال عادل : الغريب أنه في أشد لحظات الخطر، تبرق مواقف غريبة، إذا تأملها الانسان فيها بعد، تعجب، تساءل ، كيف لم أع من حياتي إلا هذا الموقف بالذات ، عند خروجه الآن ، تذكر موقفًا لم يستغرق إلا ثوان ، عند دخوله المصعد منذ ثلاثـة شهور ، رأى امرأة قاسية الملامح انه لا يعرف سكان البيت ، ربما جماء سكان جدد في غيابه ، عندما هم باغلاق الباب ، سمع صوتا نحيلا ينادى ، لحظة يا أفندى ، لحظة يا أفندى ، دخل طفل حافي القدمين ، يرفع ذراعا صغيرة إلى أعلى ، ليدفع التراب عن أطراف جاكتة زرقاء ، أزرارها نحاسية صفراء ، يحف ياقتها خط أبيض غليظ ، قالت المرأة هناك سلم خلفي ، قال الطفل ، ماعلهش ياست ، وكأن صوته غيمة قاتمة ، يوم شتوى يكسو المدينة ، مع حركة الصعود البطيئة تنسال الظلال ضوء يقترب ، يبتعد ، يتسع فمه الصغير ، دهشة بكر حقيقية ، رقبته نحيلة ، أصبع يده يمكنه الالتفاف حولها ، احكم أسارهما ، في عبنيه

ارهاق ، انكسار طويل ، قال عادل أن يدأ خشنة قبضت قلبه ، وخز لم يأته لحظة ذهاب ثلاثة من رجاله ، رأى اللحظة ذاتها ، جرح كوني ، عيناه تدوران ، قطعتا زجاجً بارد ، جنوده ، ينظرون ، وصمتهم دهشة أولى ، حيرة عصور نائية البعد أمام الرحيل المفاجيء ، كيف حدث ، هـل ، أحقا ، لو ، لو أن . . غللهم أسى ، ناء بجسده ، جثا ، يداه غصنان يابسان ، بلا عرق أو عصب ، يفك أزرار الجيب العلوى بصديرية الجندي الأول ، يخرج لفافة فضية تحوى قطعة بسكويت التفاتاته ، لون وجهه ، تماما كأثر قديم تحـرك بعد دفن آلاف السنـين ، على مهـل بدأ يأكل ، يمضغ البارود والـدم والاشتباكـات الليلية والـزعيق الغامض ، وصوت الجنزير فوق الرمال والثواني الحبلي بخطر ، لحظات لا تنتمي إلى زمن مفهوم ، إلى دنيا فيها بشر ، أما الأسى فداهمه بعد حين ، لم تصده دشمة ، لم تدكه حصون ، مرأى صبى يجهل اسمه ، أضناه ، أرهقه بالذكرى ، بدأ يرثى رجاله ، لم يفتح نوافذ حجرته ، زعق باسمائهم واحدا ، واحدا ، واحدا ، استعاد الملامح . حركة العينين الخاصة بكل منهم ، في عربات المترو ، في الميادين شاهقة الاضواء ، في الطرقات الهادثة والحوارى يبحث عن السمات ، ربمـا كان رحيلهم حلما ثقيـلا يتبدد إذا صادف محروس ، أو حسين ، أو كمال ، يلقى أيا منهم أمامه ، يصافحه يتساءل أي صدفة سعيدة ، يدعوه إلى كوب شاى في مقهى دافئة ، يميء ماسح أحذية يخبط الصندوق الخشبى ، يضحك بعض رواد المقهى ، يصبح الجرسون ، ويرسل الراديو أغنيات قديمة ، قال عادل تتدفق الوجوه لكن عبثا ، عند الطابق الثانى خرجت المرأة تلعن العيال الذين لا يكفون عن اللعب فى المصعد ، لو استمر الأمر سيموت السكان من طلوع السلم . .

دفقة من رنين التليفون ، تتبعها دفقات .

مجدى يرى قاعات مزدحمة يغرقها ضوء ومرايا ، أيدى وأكواب مضلعة الحواف حفيف ثياب ، قهقهات ، روائح عطور ، يلمس المطرب الشاب أوتار حارة الرغبة كلما تقدم الليل يناى رحيله مستمر لا يهدأ ، عادل يخفض صوته ، يطرق حافة المنضدة الصغيرة بأصابعه .

\_ أتدرى يا عادل بك ؟؟

ابتسامة .

ـــ عادل من فضلك . . أنت الأن شريك خطر ومواجهة . . يعقد مجدى أصابعه فوق رأسه ، كلمة خطر .

ــ أحيانا ألقى نفسى فى بادى ، حولى صخب ، أصحاب ، وشرب . . هل تشرب . .

\_أحيانا ، اذا سمحت الفرصة . .

- بين الاصحاب ألقى نفسى وحيدا ، جزيرة متوحدة معزولة ، لو بادلتهم الحديث تزداد عزلتي ، لكن الصمت هنا وحشى . . . يقبح . .
  - ـ أنت تشخص الآن ما أشعر به أحيانا في صالة سماع الموسيقي . .

يلحظ مجدى الآن أصبع عادل ، يتحرك على نغمة الصوت ، يشير إلى أعلى . . إلى أسفل ، في حركة دائرية . . لكن ، أي موسيقي ؟؟ أهوى البشارف والموشحات القديمة .

ــ عندما تنزل اجازتك ، أرجو أن تزورنى فى الجريدة . . . . دائها تأتينى دعوات مجانية وغالبا لا أذهب . . .

لكن هل تهوى الموسيقي القديمة فقط ؟؟

قال عادل ، أحيانا . . يسمع السيمفونيات في الراديو ، لكنه رأى عروض باليه عديدة بمفرده يمضى إلى دار مبنى الاوبرا القديم ، كرر مجدى ــ لا بد من مرور عادل عليه ، قال عادل ان الموسيقى الشرقية تثير في نفسه غبار الزمن ، وجد صامت ، قال عادل انه رأى البيت خاويا ، مع أنه قضى اجازاته كلها وحيدا طوال الاعوام الشلاثة الاخيرة يعود يفتح النوافذ ، النهار كالحليب ، يرقب البيوت ليلا ، ينظف الاطباق ، يشم رائحة المطبخ يفتح أوعية السكر ، لم يزحف النمل اليها ، يقبض حبات الارز ، ينقل أطباقا صغيرة إلى مائدة تتوسط الصالة مغطاة بمفرش أبيض ،

تتناثر فوقه ورود حمراء كبيرة ، في يوم منقض عادت به أمه من السوق ، سألته ، ما رأيك : قال ، كل ما تشترينه يعجبني ، قبض حافة المائدة ، كيف لا يذكرها كثيرا ، رأى الصالة فسيحة بلا حد ، يلمس آثار أنفاسها ، حجرتها مغلقة ، قام ، رطوبة بـلاط الصالـة تنفذ إلى بـاطن قدميه ، يعلو بوق عربة ، يصيح طفل صياحا متمملا ، ينقطع فجأة يبدو حلماً ، وهما ، على مهل يفتح الباب ، يراها أول النهار تقلب السكر ، ترشف قهوة ، تنفض الغبار عن جاكتته ، يراها في اغفاءة العصر ترحل رحيلا قصيرا إلى أقصى الصعيد ، تستدعى أيامها الاولى ، تحوم حول مدينة الاسكندرية ترى البحر بعيني الدهشة الصامتة ، والده قضى زمنا بها ، تركب قطارات سريعة ، تطوى حقولا ، تلقى بالدوم في الصومعات ، تنتظر عودته ، القماش الابيض الخفيف يحيط وجهها ، دائها تستند بظهرها إلى الجدار ، يلتصق الطلاء بجلبابها ، سنين العمر كله تجسدت أثرا لا يمحى ، ابقاه العرق والظل ، قال عادل انه رأى الخشوع القاسى ، يدب فيه دم ، ترقبه الآن ، تصيح ، تزعق فلا يسبعها ، رجاله الثلاثة ، يحيطونه بحنو ، لا يعرفون إلا الابتسام ، راحـوا معا وكـأنهم تواعدوا . .

( انفجار . . )

ــ تقريبا في القنطرة . .

- \_ طيران ؟؟
- \_ بالضبط . .
- ــ لكن الانفجار ثقيل . .
  - ألف رطل . .
  - ألف رطل ؟؟
- \_ يستخدمها الطيران كثيرا . .
- ــ يتوقف تأثيرها على طبيعة المكان وما يحتويه . .

دوامة فى اليابسة ، تنثر ترابا وحجارة ، فوق وجهه زحام تغييرات صامتة ، ميراث خفى يلقى بجسد الانسان ، منبطحا قبل الانفجار ، مجدى لا يدرى إلى أى نقطة وصل الليل ، يرى مذياعا صغيرا ، زملاء الرحلة يصغون إلى خبر موجز ، ( وأغارت طائرات العدو على مواقعنا فى . . لمدة ثلاث ساعات ) . . دهور تمضى وأحقاب زمنية تأتى ، تمضى هنا فى لحظة ، يولد العالم فى اليوم مرات ، يبدو وهما صلبا ، ترسم الطائرات خطوطا من الضجة ، عندما تدق الساعة عشر دقات غدا . صباحا ، فى الراديوهات ، فى الميادين سيقوم ، يعانق عادل . .

( انفجار . . )

\_ مدفعيتنا . . الشغل الحقيقي يبدأ بعد الثانية عشرة . .

يصغى مجـدى إلى خروج الـدانات ، إلى لفظ الشغـل ، ينفـذ إلى القاعه ، الشغل هنا يعنى القتال ، فى كل مكان يتغير ، يتبدل ، الجهد الانسانى المتنوع .

( انفجار . . )

بدا حادا قويا ، ترددات الصوت تقلب أمعاءه ، حاول أن يتذكر ، من اقترح فكرة الرحلة في البداية ، من بالضبط ، يهز عادل رأسه ، يطلق آهة ، قال ان محروس في تمدده بدا هادثا ، واثقاً ، كانه يضع الخطط لمستقبل آت ، كان رأسه على وشك ايماءة قصيرة ، لا اصابة في جسده ، لكن ، خلف الأذن الأيسر ، بصمة حمراء قانية طريق سلكته الشظية بدقة ، رسم لها من زمن سحيق ، سافرت سنين عمره كلها لتصل إلى هذا الموضع بالذات ، دفقات دم بطيئة .

ـــ عندما تصطدم قدمى العارية بحافة مدببة ، يسرى عرق الألم وعرا في جسدى ، انهال بقبضتي على الصدمة ، اقتل الألم بالألم .

( انفجار . . )

يبدو الليل غامضا مثقلا ، مجدى يرى عادل جالسا إلى جواره فى مقهى هادىء ، صمت عذب ، يتابعان مرور الفتيات ، يتراجع مجدى إلى

الوراء ، يبدى عادل اقتراحا ، يذكران الصبى المفتقد ، الامل المرتجى ، يرسمان مشروعا لا يقبل التأجيل « ألا تفكر في الزواج » .

ويناى ، ضجة السهرات ، مروق الأضواء عند المنحنيات ، عبير العطور ، قال عادل انه لن يتزوج إلا بعد الحرب ، انه يعرف احدى الفتيات ، ضحك ، قال انه يعرف هدفه تماما ، صمت ، يسند مجدى ذقنه إلى راحتى يديه ، قال عادل ، اسمها هدى ، اذ تلقاه يرى فى عينيها انتظارا لما سيقول ، رقبقة كسنبلة ، كدفء البيوت ، تنتظر الفاظ الحب ، ويخفق قلبه ، يود لو يعبر عن نفسه ، كها هو ، كثيرا ما تقع الالفاظ أسيرة عند طرف لسانه ، تطرق خجله ، هنا فى ضيق الملجأ يدكر ايماءة رأسها الخجل ، عندما دخل عليه سالم ، أحد جنوده الصعايدة ، قال إن الضرب أشعل حرائق عند العدو لم تهدأ منذ الصباح ، لم يخفها ضوء النهار ، وإذا استمرت حتى الليل ، سيراها الجميع لهبا برتقاليا ، قام عادل ، قال انه احتضن سالم قبله .

( انهجار . . )

يقوم عادل ، مجدى يرى يوما بعيدا من طفولته ، يقف فوق سطح البيت القديم ، السماء صافية جدا ، وهناك فى المنتصف تماما ، خطوط رمادية ملتوبة بطيئة ، صاح ثعابين تطير ، رفع أبوه عينيه ، ظلالهما بيده ، هذر رأسه ، هذه طيور ولكنها تبدو كثعابين ، قال مجدى إذن هى ثعابين .

\_ عادل . . ما الذي دفعك إلى احتضان سالم ؟؟

( انفجار ثقيل بعيد )

ـ لا قاعدة تحكم هذا . .

قال ، يتوقف القتال ، تطوف عينا الانسان بالمكان ، تنطبع الاشياء على الحدقتين كأنها المرة الاولى التى تدرك أن هذا حجر ، هذا حديد ، تلك أكياس رمل ، تسمع نداءات ، أحاديث هنا ، لا بهجة تعادل سماع أصوات البشر بعد توقف قتال ، وعندما يلتهب الفراغ ، تضبط المسافات ، تحدد القطاعات ، ينبثق زعيق أصوات غامضة من حناجر الرجال ، أول مرة تعجب ، ما معناها ، ما مقصدها ، حروف الكلمات معجونة ، متشابكة ، معناها لا يكتمل إلا بحركات الايدى ، انفجار الدانات ، الطفولة ، الميلاد ، الامل في السفر ، رغبة عن الوعى ( انفجار ) دنيا بأكملها ، شوارع طرقات ضيقة تلمع تحت المطر ، حارس يتناءب ، بضاعة في فترينة مظلمة ، بيوت تضمها رمادية الشتاء زجاج مغلق ، شمس وبحر ( انفجار ) ، إلى جوار أمه ، يمد نظره قطار يندفع بححاذاة حقول خضراء ، يشير بأصبعه ، يبدو انسان ضئيل كدمعة ، يد عجمول ألقت به وسط الحضرة (انفجار ) كيف لم يصل إلى دلالة ما رآه لحظة حدوثه ؟؟

( انفجار ، انفجار ، انفجار بعيد ) .

يتكرر صفاء النهار ، القمر لم يختف والشمس تتقدم في السهاء ، في خط مائل تنزلق الطائرة ، كأنها أقلعت منه ، من القمر . . ( انفجار . . ) لو أنه لم ير الصبى الصغير ، هل كان سيعانق أثر أمه الغالى ، يرثى رجاله ، يمشى في الطرقات تأكله الرغبة في رؤية هدى ، ( انفجار ) ، الأن تبدو الدنيا هينة ، رأى أياما لم يروها هم ، لم يعرفوا طعمها ، عاشها ، بدونهم ، ( انفجار ) ركوب قطارات ، رأى صاحبته ، أطعمة متنوعة ، قال في ظلال الضوء الناعم انه لا يفهم في الصيدلة ابتسمت متنوعة ، قال في ظلال الضوء الناعم انه لا يفهم في الصيدلة ابتسمت هدى ، ( دوى شديد متلاحق ) أشقر ، يطالعها دائها في الاتوبيس ، وهنا . . ( انفجار . . انفجار ) وميض يسبق الطلقة ، اهتزاز الفليرز وتعلقه في الهواء ، خطو الرجال فوق الضفة الاخرى ، بعد رحيلهم . . وتعلقه في الهواء ، خطو الرجال فوق الضفة الاخرى ، بعد رحيلهم . . وتقرير الاستطلاع مبشرة ، يسمو ، أنجز عملا ( انفجار . . انفجارات متلاحقة مضمومة متوالية ) رجاله ، منهم شكرى ، يدخل عليه يوميا ، في متلاحقة مضمومة متوالية ) رجاله ، منهم شكرى ، يدخل عليه يوميا ، في متلاحقة مضمومة متوالية ) رجاله ، منهم شكرى ، يدخل عليه يوميا ، في السادسة والنصف ، ينظر إلى معصمه ، يدير المفتاح الصغير ويسال . .

## شكاوى الجندى الفصيح

## نشرت في مجلة الهلال أغسطس ١٩٧١

.. وبتاريخ ١٩٦٧/٧/٧ عينت بالشركة موظفا فنيا بورش الآلات الفنية ، وقمت بعملى خير قيام ، حتى استدعانى الوطن اعتبارا من ١/١/ ١٩٦٨ ، فلبيت نداء الواجب ، ومنذ هذا التاريخ كنت أصرف نصف مرتبى كما يقضى القرار الجمهورى بهذا ، وفي ١٩٦٩/٦/٣٠ أنهيت المدة القانونية لخدمتى ، سنة ونصف سنة ، وأصبح يحق صرف مرتبى كاملا ، وعندما حضرت اليوم إلى الشركة فوجئت بالصراف يخبرنى ، اسمك ليس في كشوف المرتبات ، سألت مدير المستخدمين ، وتبين أن سيادتكم أصدرتم قرارا بفصلى ، ولم أعرف السبب ، مع اننى قائم بعملى خيرقيام ،

ويشهد رؤسائى بهذا ، ولم يوضح أحد ، لماذا فصلت ؟؟ وظننت أن المقصود بالقرار شخص آخر يشابه اسمه اسمى ، لكننى عندما عدت إلى مدير المستخدمين ، أكد الخبر ، اليوم ينتهى تصريح اجازى ، وأعرف ان وقتكم لا يتسع لسماعى اليوم ، لهذا أكتب الطلب المرفوع اليكم على عجل ، راجيا النظر اليه بعين العطف .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،

مقاتل: بدير الطحاوي.

1979/7/

. . .

. . وحدث أن أوماً سامى سكرتبر المدير العام لشركة الألبان برأسه ، قال لفظا واحدا مختصرا :

ــ اطمئن . .

وحاول المقاتل بدير اضفاء ارتياح على ابتسامة أبداها ، تمنى لو لفظ السكرتير الشاب ألفاظاً أخرى ، لكنه اشنغل بالنظر الى ملفات أنيقة كتب فوقها بخط منسق و للعرض ، وعندما دخلت فتاة جميلة يصحبها عطر

شفاف الرائحة ، أيقن بضرورة انصرافه ، وإلا بـدا ثقيل الـدم ، قال كلمتين :

ـ أرجوك . . لا تنس .

سيسر سامى السكرتير الشاب عندما يرجوه أحد الناس أمام فتاة جيلة

. . .

برید حربی

السيد/مدير الشركة العامة للالبان . .

بعد التحية :

يا سيدى المدير ، أرجو وصول خطابي وأنتم في أتم صحة وهناء ، قبل استرسالي أعرف لو أن أحد الموظفين قرأ ما كتبت لقال ، ليس هكذا تبدأ الخطابات الرسمية ، لكنني انتظرت رد الشركة على الطلب المقدم اليكم في الخطابات الرسمية ، لكنني انتظرت رد الشركة على الطلب المقدم ، أحكى عن حياتي ، أقص ظروفي ، لا أخفى أمرا من أمورى ، لهذا التمس العذر عن حياتي ، أقص ظروفي ، لا أخفى أمرا من أمورى ، لهذا التمس العذر مرة ثانية لو تغير الحبر من لو خرجت عن الصيغ الرسمية ، وألتمس العذر مرة ثانية لو تغير الحبر من أردق إلى أحمر ، أعرف أنه عيب كبير ، لم أعلم هذا عند التحاقى بالعمل مباشرة ، وإنما حدث بعد شهر من عملي بالشركة ، أن كتبت ملخصا

لخطاب مصدر اليكم ، لم أكتب الخطاب نفسه بالحبر الأحمر ، إنما رقمه وما يحويه في السركي الخاص بالبوستة ، استدعيت الى مكتب المهندس الحسيني ، خشيت الأمر عندما نظرت إلى وجهه ، بدا ساخطا ، تساءلت خائفا عما ارتكبت ؟؟ خطر لي ، ربما كتب تقريرا يشير فيه إلى عدم صلاحيتي للعمل ، عندثذ أفصل ، خاصة وأنني وقتها لم أقض مدة الاختبار التي اعتبر بعدها مثبتا ، والمانة كها تعرف ثلاثة أشهر ، ثلاثة أشهر لا يحق بعدها فصل العامل أو الموظف ، رآني المهندس الحسيني وتساءل بدهشة عما تعلمناه بالمدارس ؟؟ اندفق الدم مسرعا في شراييني ، انعقدت الحروف على لساني ، امتدت يـده بالسركي مفتوحًا ، رأيت ساعـده غليظا ، كثيف الشعر ، علا صوته موضحا أن سركي المدير لا يمكن اطلاقاً الكتابة فيه بخط أحر، أي مكاتبة رسمية يستعمل فيها القلم الأحر خطأ تام ، المسموح له باستعمال الحبر الأحمر ، واحد لا غير ، سعادة المدير نفسه . وأخرج عددا من الخطابات رسمية ، مكتوبة بخط مرتب ، تحمل تأشيرات عديدة بالحبر الأزرق، فيها عدا خطوطا قليلة كتبت بسرعة، في أسفل الصفحة أو أعلاها ، باللون الأحر ، عرفت عرفت خطك يا سعادة المدير، في لحظات الراحة بعد الغداء أجلس إلى زملائي الموظفين، نحاول تقليد توقيعات مدير الإدارة الفنية ، والسيد مدير المستخدمين ومدير إدارة البحوث الدقيقة ، وفعلا نتقنها ، لكن امضاءك انت ، انت بالذات ، محير غريب ، خطوط بسيطة جدا ، لا تعقيد فيها ، مع هـذا نعجز تماما عن كتابة مثلها ، وعندما أرى قرار فصلى ، لا أصدق أن امضاءك استقر على ورقة تحمـل قراراً يحـرمني من أكل عيشي ، امتنـاع مرتبى ، وبقائى بلا عمل تترتب عليه أمور عديدة لن أخفى واحدا منها ، وقبل استطرادي أرجو توضيح ما ذكرته ، الخاص باستعمالي لونين مختلفين في خطاباتي اليك ، أنا يا سعادة المدير في بور توفيق ، وبور توفيق ليست مدينة كبقية المدن التي عرفتها ، هنا يفصلنا عن العدو مجرى مائي ضيق ، لا تتبينه الا عند الوقوف قرب حافته مباشرة ، لو مشيت على بعد قليل من الشاطيء ، سترى بعض المباني عند العدو ، وكأنها فوق الأرض ذاتها ، لا تفصلنا عنها القناة ، هنا لا تجد مبنى من طابقين ، لا نوافذ خشبية ، ألواح زجاجية ، لا يقف جدار لا يمتد سقف ، لم يعد يقوم سلم ، يقول ضابطنا ، كانت بور توفيق من أحلى المدن ، من يـدري . . ربما جئتهـا يا صاحب السعادة وقت المصيف، الآن الحضور اليها مستحيل، دائما أرى بور توفيق فتاة جميلة ، يتدفق وجههـا حياة ، تجـرى فوق شــاطىء رملي ، تلهو ، تتجه دائها إلى البحر ، تقف فوق قارب يقسم الماء قسمين ، يحيل الأزرق إلى زِبد أبيض ، فجأة يطلع قزم ، كبير الأنف والرأس يقذفها بماء النار المركز ، ينصهر اللحم ويهطل بنيا في لون الشيكولاته ، رأيت مدنا بعيدة رحل اليها سكان بور توفيق ، عندما رحلوا ذهبوا على عجل لم يجمعوا أشياء العمر الصغرى ، تناثرت علب الطعام المحفوظة ، حطام أطباق الصينى ، بقايا أسهاء حفرت ، عثرت على موقد بريموس صالح ، نستعمله الآن ، لا أمتلكه انما يخدم السرية كلها ، وجدت صورة ، الاهداء عليها « الى عزيزى فوزى . . لعلك تذكرنى ، فالذكرى ناقوس يدق في عالم النسيان . . حمدى » .

لم أعرف فوزى ، لم أعرف حمدى الذى أطل علينا من الصورة مسندا ذقنه الى يده ، تساءلت كيف هان على فوزى أن يلقى صورة صاحبه حمدى ، سألت ، أيعرف أحدكم صاحبها ؟؟ راح كل منهم يتذكر ، حاولنا من ملاعه ادراك ، أهو متزوج أو أعزب ؟؟ عامل أو موظف ؟؟ وحولنا يجىء الليل البطىء من البحر ، من خليج السويس يرافقه صمت الأيام الأخيرة من عمر الدنيا ، الصمت عمقه بالسنين ، الصمت منا كالمرأة الحامل فى نهاية شهرها التاسع ، يفاجئها الطلق ، فى طياته انفجارات موت ما قبل الأوان ، دانة المدفع لا تنذر باقترابها كانهيار بيت قديم ، تجىء كموت السكتة ، أسبق من برق ، أحد من صرخة فزع فى خلاء مزروع بالنخيل ، الشظايا تنتشر بسرعة ، بعضها فى حجم رأس خلاء مزروع بالنخيل ، الشظايا تنتشر بسرعة ، بعضها فى حجم رأس عود الكبريت ، الآخر كماجور العجين ، أحد أصحابي يا سعادة المدير استشهد بجوارى ، والاستشهاد وصف مخفف للموت ، للفراق الأبدى ، أرجو ألا أزعجك ، بحديثى عنه ، أعرف أننى أثقل عليك ، لكن

تحملني ، اسمه سعيد يا سعادة المدير ، كمسارى في هيئة السكة الحديد ، أمهر طباخ رأيته ، في نهار بعيد وقف بجواري في نقطة الملاحظة ، نسيت اخباركم انني مقاتل في وحدات الاستطلاع أرقب العدو ، المهم ان سعيد بقى على حالمه عند الانفجار ، نظرت اليه ، غبار ودخان وذهاب الشباب ، رائحة اجهلها تخفى نفسها ، ناديته لم يجب ، زحفت اليـه ، أمسكت ذراعه ، لم ينطق حرفا ، جسمه سليم تماما كأنه يختطف اغفاءة من عناء الدنيا ، ينام متمددا في يوم أثقلته الحرارة ودخان مجهول المنبع ، أخيرا لمحت الدم ، ثقب صغير في جبينه يطل على الأبدية ، يسيل منه دم شديد الحِمرة ، لا يخرج في خيط رفيع ، انما على فترات ، ضنين كمصباح عربة ريفية ، متقطع كضوء فنار يختفي ، يعود ، عين حمراء تكشف نفسها لحظات في سواد غادر تحذر الصيادين ، تكشف أماكن شعاب المرجمان الخفية ، تشى بالقاع القريب ، بمرارة العمر القصير ، مات سعيد يا سيدي ، قبيل نومي أراه ، في اغفاءة الظهير ألمحه ، يحوم قربنا ، سيظهر فجأة ، أرى بعقلي ثقب جبهة الرأس ، تتسرب السنوات منه فابكي بقلبي ، لو بادلته مكان وقوفي لنفذت الشظية في رأسي أنا ، الموت هنا صدفة ، يبث الكمائن حول أعمارنا ، اذ يطلع النهار ، نـرى الشمس وجها جميلا حنونا ، رغيفا ساحنا لا يمس ، تقول أعماقنا ، مازلنا نعيش ، رأينا يوما جديدا ، ترى ما الذي سيجرى اليوم ، هل سنرى النهار

الجديد ؟؟ لو ذهب واحد منا ، نحاول تذكر ، آخر مرة رأيناه آخر لفظ ، ما تمناه ، نراه روحا طاهرة جناحاها مغموسان في دم حار لا يجف الآيوم القيامة ، الآن ، كلما صحوت على صوت انفجار ، أو غارة دب جرذ فوق وجهى ، اذا رأيت حلما ثقيلا يزحف الى كذبابة كريهة المنظر ، أتذكر أمورا عديدة ، بالذات منذ عودق من اجازي الأخيرة ، في الليل المهجور من القمر ، أقف في نقطة الملاحظة ، أرقب انفجار اللهب ، أرصد الصوت ، أعد همس البشر، هدير الآلة، الصمت الغريب، يتردد فيه صوت قطعة صفيح يهزها الهواء ، تصطدم بجسم حديدى في بقايا ورشة ، منذ لحظات رأيت وهج نيران بعيدا في سيناء ، شعلة برتقالية اللون في حجم قبضة اليد ، بين الحين والحين تنتفض الى أعلى ، تعود الى الثبات من جديد ، قدرت السافة ، أبلغت مركز المراقبة ، قبضة اليد النارية هذه كتلة لهب تعصف بمخزن ذخيرة ، سمعت جنديا يصيح « حريق عند العدو » تساءل عن السبب « ربما حادث . . ربما عملية لرجال منظمة سيناء » . اصغيت الى مياه القناة ، السمك يطل علينا ، لا يصيده أحد فأصبح سمينا ، في النهار يعوم متبجحا ، متحديا ، لوغفوت قليلا ، سيمرق قزم شائه ، كلما تخيلت العدو أراه قزما كبير الرأس ، يمشى ، بمشى ، حتى . .

\* \* \*

عندئذ توقف سامي ، السكرتير الشاب ، نظر إلى الطريق ، العربات ، المارة قاثلا البحر يبلل هواء اسكندرية ، لن يمضى وقت طويل الا وتزدحم المدينة ، يبدى ضيقه من الصيف يقول . . من يعرف مدينتنا لا يأتي اليها في الصيف ، أحب الشهور ابريل ، مايو ، سبتمبر ، والشتاء كله ، عاود النظر الى الاوراق الصغيرة ، بدير الطحاوى فيها يعلم موظف صغير، لا يحق له مخاطبة سعادة المدير هكذا، نظر الى الفتاة، درج مكتبها عريض غير مغلق ، تقلب داخله مجلة ، راديو أغلقته الآن ، البرنامج الموسيقي أنهى ارساله منذ ربع ساعة تقريبا ، بعـد التحاقهـا بالعمل حاول كثيرا ايجاد موضوعات للحديث ، لا تدفع الحوار من جانبها ، اجاباتها محدودة ، تنتهي فجأة ، عادة تصاحبها هـزة رأس ، عندما جاءت ضاق بها ، لم يعد الشخص الوحيد الذي يحق له الدخول على سيادته ، أو النظر من الفتحة المستديرة التي تتوسط الباب المكسو بالجوخ الأخضر لينظر ، أمشغول سيادته ؟؟ أيكتب ؟ هل خرج الضيف من الباب الآخر ؟؟ هل أنهى سيادته حديثه التليفوني ، يعلم أنها جاءت بتوصية من رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامـة للشحن والتفريـغ ، انه صديق قديم لسيادته ، بل يقال ، ويبدو القول صحيحا ، انهما زملاء دراسة ، سهير تحت بصلة قرابة بعيدة الى رئيس المؤسسة ، اذن . . . لا بد من توثيق العلاقة بها ، قطعا زارت بيت سيادته مع قريبها ، من يدري أي

كلام تنقله اليه فى المكتب عندما تدخل اليه ، تخلو به فترة ، المزعج ان سيادته لم يسأله عن أحوالها ، لم يستقص أخبارها كها يفعل بالنسبة لبقية الموظفين والعمال ، ماذا يعنى هذا ؟؟ الثقة التامة بها ، ربما أدى وجودها الى التقليل من أهميته ، ينقل يوما الى مكاتب الموظفين ، لا بد من النفاذ اليها ، وكها يثق ، لا توجد امرأة تستعصى على رجل ، لكل منهن طريق خاص يتختم عبوره ، الأن لا يهمل أى تقصير فى مظهره ، الشعيرات الزائدة بوجهه ينفيها تماما ، لكنها لا تشجع على تبادل أى حديث . .

ــ يبدو ان العالم اختل يا مدموازيل سهير . .

رفعت رأسها ، تململ عطر . .

\_ واحد اختل عقله وتصور البك المدير صاحبه . وراح يكتب فى خطابه كل ما يرغبه . .

\* \* \*

. يهاجم أبى ، تكتم أمى شهقة ، يستدير الى أختى ، هنا تقشعر كتفاى ، يسرى رمل ساخن كالشظايا فى سلسلة ظهرى ، أرى القزم يوثق يدى أختى ، صفية نسيت أخبرك عنها ، صفية عندها الآن أربعة عشر عاما ، ربحا تتزوج فى العام القادم ، البنات يتزوجن مبكرا فى الريف ، بالطبع سيحتاج أبى الى نقود أكثر من دخله هذا العام بالذات ليشترى

جهازا لصفیة أختی التی تنتظر رجوعی فی الاجازات ، تنتظر ما أحضره معی ، لا أدخل علیها بیدی فارغة ، مرة آخذ شال قطن أحمر ، زجاجة عطر ، كیلو حلوی من طنطا أفرح جدا عندما أری التماع عینیها ، أسمع دعاءها، تحاول تقبیل یدی ، یتغلبنی خجل فأمنعها برقة . .

وأتذكر فى نقطة الاستطلاع، أقول فى عقلى انك لا بد صححت الأوضاع، انصفتنى ، أعدت اسمى الى كشوف المرتبات ، الغيت قرار فصلى ، صحيح أن رد الشركة تأخر، لكننى أثق أن امضاءك البسيط، توقيعك الأنيق ، استقر أخيرا فوق قرار يرجعنى . .

## \* \* \*

لم يحدث أن أبـدت اهتمام كهـذا منذ وصـولهـا ، قـام ، تـوسط الحجرة . . .

\_ ما الذي يقوله سيادته عندها يرى خطابا موجها اليه بهذه اللهجة . . .

ابتسمت ، أبدى حماسا . . سألت . .

هل أرسل خطابات أخرى . .

\_ أول خطاب . .

## « . . سعادة المدير . . .

وصلني خطاب من أبي ، وقلت من قبل انني لن أخفى عنك أمرا ، وكما قيل لى فذاكرتكم لا تنسى أتفه الأمور ، وكلنا نذكر يوم نزولكم الى الورش ، تطمئنون على سير العمل وتصادف ان عاملا ترك مكانه عـ لى ماكينة السحب ، خرج يقضى حاجته ، لم يشأ أحد من زملائه أن يؤ ذيه ، انتظر حتى مررتم عليه ، دار حول الورشة ليقف أمام ماكينة السحب حتى لا ترى المكان خاليا ، وتوقفتم أمام العامل ، نظرتم اليه مـرة واحدة ، سألتم ، ألم أرك منذ لحظات ؟؟ اصفر وجه الرجل ، اعترف وخصم من مرتبه أسبوع ، أما زميله فثلاثة أيام ، وقيل رأفت بهما ، وعندما مررت بي ، أول مرة أراك عن قرب ، لا يفصلني عنك غير متر واحد ، انتظرت أى ملاحظة ، لكنك لم تتوقف كثيرا عند الماكينات التي أشرف عليها ، بعدها حصلت على مكافأة نصف شهر ، وهذا دليل على قيامي بعملي خير قيام ، أعرف قوة ذاكرتكم لا تنسى اسما ، أو ملامح وجه ، لا تنسى فصلي ، في أوقات عديدة هنا ، وقوفي بنقطة الاستطلاع ، انتقـالي عبر الحنادق ، نزولي في حفرة عند التهاب الهواء ، أقول ربما ينهي سعادة المدير موضوعی الآن ، أقول هذا ولم يصلني أي رد ، بالأمس قرأت خطاب أبي انقبض قلبي ، اسودت الدنيا في وجهي ، رأيت كتفيه تنوءان بحمل الهم ، يمشي ، فوق الجسر تعبير عربية أجرة ، أنيا لست من ركامها ، لا أحمل مرتبى ، أربعة عشر جنيها وخمسة وأربعين قرشاً ، ثمانية لأى ، جنيها لأمى ، خمسة أحتجزها ، والخمسة والأربعين أشترى بها حلوى ، أبي لا ينفق الجنيهات كلها ، يدخر مبلغا لا أعرف مقداره ، أخطار الزمان كثيرة ياسعادة المدير ، رأيت أبي يميل إلى جدع شجرة قديم ، بجواره محمد أفندى مدرس الابتدائى ، يملى عليه ما أقرق ، أنا فيها بعد هنا ، أخبرنى أبي أنه ينوى ، اذا سهل الله الأمور ، أن يبنى الحجرة العلوية المتهدمة فى البيت ، أخبرنى بدعائه لى فى مسجد القرية ، أن يضع الله فى طريقى أولاد البيت ، أخبرنى بدعائه لى فى مسجد القرية ، أن يضع الله فى طريقى أولاد المحلل ، أن يفك عقد أمورى ، أنظن يا سعادة المدير أننى أخبرت أبي الحلال ، أن يفك عقد أمورى ، أنظن يا سعادة المدير أننى أخبرت أبي بقرار فصلى ؟؟ صدقنى ، خجلت أن أنقله إليه ، لا تتصور ضيقى وحرجى عند دخولى البيت ، لا أدرى ما أقوله ، ما ألفظه ، تمنيت لو وحرجى عند دخولى البيت ، لا أدرى ما أقوله ، ما ألفظه ، تمنيت لو اقترضت مبلغا يوازى مرتبى ، أعطيتهم ما تعودت كل شهر ، ولكن من وحرجى يا سلام يا سعادة المدير ، عندما ترفع أمى يديها ، تدعولى بعد أن أعطيها الجنيه ، لا شيء يدفع الدمع إلى عينى فى بور توفيق ، هنا عند أعطيها الجنيه ، لا شيء يدفع الدمع إلى عينى فى بور توفيق ، هنا عند الحد الأمامى ، الا هى . . أمى . . أنا لم أحدثك عنها يا . . . »

هنا تراجع ضاحكا ، يده تمسك بالورقة ، أصبع من اليد الأخرى تشير إلى الخطاب اشارات متتابعة ، كأنه يطعنها طعنا خفيا . .

ـ وصلنا إلى سيرة الأم . . ياسلام سلم . .

سهير لا يخفى عليها ما فى ضحكته من افتعال ، صحيح الأمر مسل ، لكن . لماذا الضحك بهذه الصورة ؟؟ يحاول اثارة اهتمامها ، أن يبدو خفيف الدم ، يمكنها اسكاته بكلمة تخفف من سروره المفتعل ، لكن لا داعى ، ربحا دخل إلى سيادته ، وباعتباره أقدم منها ، أكثر فهما لظروف العمل ، ربحا يحاول نقل تقرير عن كفاءتها ، ثم التشكيك فيها ، بالتأكيد لم يخبر سيادته بالمجلات ، بالراديو ، والأحاديث الطويلة فى التليفون ، هو نفسه بجواره راديو كبير يفتحه أحيانا بعد استثذانها لسماع أغنية ، أو برنامج ما من الاذاعة المحلية ، فى مرة سابقة تناقشت معه ، هى تميل إلى الأغانى الأجنبية ، تجيد الفرنسية تماما ، لكنها تسمع الأغانى الانجليزية والمونانية ، سألها ، مل تفهم المعانى ؟؟ قالت ، ما يهمني لحن والهندية واليونانية ، سألها ، مل تفهم المعانى ؟؟ قالت ، ما يهمني لحن عن الضحك ، خبطت سطح المكتب بأصابعها النحيلة الطويلة .

- ـ انما صدقني يا أستاذ سامي . .
- ــ مدموازيل سهير . . أنا وانتى نقضى معا وقتا أطول بما نقضيه مع أهلنا . . سهير . . أطالب وأستميت في مطلبي برفع الرسميات . .

أسبلت جفنيها ، الكلمات ترافقها ابتسامة

ــ محكن . . ها . . هات صاحبنا . . قلت لي اسمه ملهو .

ـ بدير . . آه بالضبط بدير .

 اربعة أمتار قماش ، كستور ، بيكة ، لحظتها تحار عيناها ، تنسال منهم ارقة تمس عصب الوريد ، تبسط الكفين ، تطلب الستر ، أمي تخرج إلى السوق ، تبيع القمح والفول ، تجلال الرجال تقسم الايمان ، أقول ، لو جاءت إلى بور توفيق لن ترعشها شظية ساخنة ، دانات الألف رطل ، زحف النابالم اللزج البطىء لن يرتج قلبها ، لن تصرخ ، حياتها يا سعادة المدير صدى انفجار مرهق طويل لم يهدأ بعد ، في رأسها سؤال ، يدركها اينها ذهبت يباغتها كالكمين المتقن ، ما الذي تعده للغد ؟ أي طعام يأكله الأولاد ؟؟ أي قسط لابد من تسليله ؟ هنا أحببت أمي أكثر ، أرجع البيت ، أعطيها قطعة المربسة ، تقضم طرفها تبتعد عني ، أعرف ما تفعله ، تقسمها ، تمد نصفها إلى أخق مع أن نصيبها معي ، لقمة الخبز حنظل في فمها ، علقم اذا لم نشاركها فيها ، هذه المرة يا سيدي ، لم أجلس معها بعد العشاء ، لم أعطها الجنيه ، لم تـطلب مني أبدا ، حتى الجنيـه لا تنفقه على نفسها ، تسد به بعض حاجات البيت ، لو شرفتني يا سعادة المدير في بيقي ، وهذا مستحيل ، فستجلس على كرسي خشبي بواجهه آخر ، اشترتها أمى ، أصحابي يجيئون ، عيب أن يجلسوا فوق الحصير ، أما الكليم الصوف فباعته اياها امرأة دلالة بالتقسيط ، ريما امتلت الأقساط عاما ، لكن ما يجيء يستر البيت ، لو سألتني عن أمنية حياتي ، لزعقت بأعلى صوتى ، هنا فى بور توفيق ، أن أضمن أياما قليلة لأبى ، لأمى ، يخلو قلباهما فيها من الأسى ، بعد أن ضفرته الأحمال ، أسدد ديونها ، أسترد مصاغ أمى الذى جاءها عبر أجيال عديدة وباعته للصياغ فى البندر ، والخلخال الفضى ، لكن كيف أفعل ، وقد فصلتنى يا سعادة المديو . أخشى الا يصدقنى أبى ، يظن أن واحدة من أهل البندر لفت على وأغوتنى ، أبى لا يمانع فى زواجى لكن المفروض أن أخبره ، لماذا تجرى الأمور فى الخفاء ؟

\* \* \*

\_ سأشرب شايا يا سهير . . وأنت ؟؟

\_ مرسى خالص . .

\_ الرجل ينتظر . شاى أو قهوة ؟؟

\_ والله شربت من . . .

ــ من فضلك اسمحي لي . .

ــ ياه طيب . . كوكاكولا اذا سمحت . .

. . .

. . رأيت البصاق الناري ، الـدخان يتجمـد في الهـواء كحجـارة اسمنتية ، تنفجر دانــاتنا حــول عربــاتهم ، ينبثق منها دخــان ، اطلالــة شعيرات القطن المفاجئة من لوزة خضراء مغلقة ، دانة مباشرة في السيارة النيران البرتقالية في البداية ، اختلاطها البطيء بدخان أسود سائل كالبترول ، جاءت ريح من الخليج قومت مساره لملمته في اتجاه واحد ، وهنا . . جاء الطيران ، هدير الأعالى المخيف ، دائها الطيران يـا سعادة المدير تبدأ مدفعيتنا فيردون بالطيران ، تحركت الخوذات في الحفر ، الصوت يحوم ، يشوه وجه الصباح الهادىء ، شفرات حادة تقطع السهاء الزجاجية ، طلقات الفيكرز توخز النهار ، رفعت رأسي ، رأيتها رأيتها ، نقطة بيضاء تميل منزلقة في خط مائل ، بنعومة فوق خط غير مرثى ، عند حـد معين ارتفعت فجـاة ، رمت حمـولتهـا فـوق طـريق بــور تــوفيق\_ السويس ، الطريق مقلوب الحشا ، الخط الحديدي فوقه التوت قضبانه وانفصلت لتستقر مرفوعة في الهواء ، يدخرافية لوتها ، سلم من حبال فوق حطام سفينة عبث بها هواء غضوب ، فوقه انبطحت مرات ، رأيت الموت عفياً ، في وجه صاحبي سعيد ، عندما رأيته أول مرة ، عرفت أنه جاءنا ً ليموت ، انه يمر بدنيانا مرورا عابرا سريعا ، تساءلت عندما رحل ، لماذا المجيء أصلا ؟؟ جزنت ، تذكرت الخطر الفادح ، عندما أعبر الطرق في الاسكندرية ، أخاف لو دهستني عربة ، من يعطيهم نقودا ؟؟ الآن رعبي أكثر ، لا يحق لأبي صرف معاش ، أو مكافأة لأنك فصلتني يا سعادة المدير ، مع أنني قمت بعملي خير قيام ، يهمني جداً أن يصرف . .

\* \* \*

زجاج مغلق لا يمنع رائحة البحر من العبور ، زرقاء فيها يود وانطلاق ورحيل .

ــ سهير . .

صوته خافت هامس ، توحى النظرات وتفصح . .

\_ كنت سأتحدث اليك في الثانية صباحا . .

\_ ياه . .

عندما رآها أول مرة ، متشامخة ، مدعمة بقرابة لا تمس ، هل تصور أنه سيقول يوما ما قاله الآن ؟؟

ــ قبل نومى شعرت برغبة عنيفة يا سهير ، أن أسمع صوتك آخر الليل ، لكننى أمسكت نفسى ، أعرف أى ازعاج يمكننى أن أحدثه عندكم .

تداعب مفتاح الراديو ، تعلو موسيقى خافتة كأنها التردد بالبوح بسر دفين ، عيناه ترسلان معانى ناعمة كالبريانتين ، ها هي لحظات يهمس فيها

بخافت الكلام ، يدعوها الى مكان قصى ، مضاء بنعاس المصابيح ، فراغه همسات وضحكات مفاجئة تفلت من غمار نشوة ، الآن ، لا يذكر اللحظة التى ذاب فيها الجمود فى البداية ، كان قبل دخوله المكتب يقضى وقتا يعد فيه موضوعات يكن أن يطرقها معها ، لكن عمىء الخطابات مهد الفرصة ، أتاح الطريق ، لم تنسها بعد ، لا يقرؤها الآن ، اعتاد رؤ ية الحتم المثلث تتسلمها هى ، تضعها فى الدرج ، ربما تلقيها ، تصر على قراءتها ، لن ينسى ابدا لحظة انتهى فيها من قراءة احد الخطابات قال ضاحكا :

ــ تسمحي يا مدموازيل سهير . .

ايماءة باريسية أنيقة ، على شفتيها ابتسامة ود مقطر . .

ــ من فضلك . . سهير . . سهير بس . .

\* \* \*

( . . تتباطأ عنى ، ولا تدرى ما يجرى لى يا سعادة المدير ، لا تعيدنى الى عملى ، شهران ولا تسمعنى ؟؟ كل يوم جديد يؤكد فصلى ، وكها تعرف فالعمل غطاء من يسرتعش بردا ، أنفاس تتردد من يمنعها يخنق الشهيق والزفير ، نصحنى زملائى بارسال شكاوى الى المسئولين أكدوا حقى فى ارسال شكوى الى رئاسة الجمهورية ، حتى الآن لم أفعل ، أكتب

اليك لتصلح خللا ، لترتق ثوبا انقطع ، لتصل غشاء تهتك ، لتفحص جرحا ، لتوقف نزيفا ، لتضع ملحا في طعامي لتمد رصيفا يحمى السائرين من مركبات لا ترحم ، أكتب لتبعث الحياة في ضوء فنار والا هلكت السفن ، لتكسو مسجدا عاريا بالحصير ، هل يصلك صوق خافتا من هنا ؟؟ أعرف أن فصلي موضوع صغير جدا بالنسبة لمشاغلك . لكنه عندى الولادة من جديد ، النارتحت الخبز ، عملي في الاسكندرية خندق يحميني هنا ، دشمة لا تنفذ منها شظايا الأيام ، فكيف تفصلني ؟؟ الغاء القرار لا يحتاج منك الا الى جرة قلم ، أقبل من نقطة مداد أحمر ، كيف لا تفعل ؟؟ هل غضبت لأنني أكتب بالمداد الأحمر ، ألم أقل لك انني في بور توفيق ، أنبوبة الحبر الأزرق جفت وانتهت ، من أين آق بمثلها هنا ؟؟ لابد من اتمام الخطاب، استعملت أنبوبة اللون الأحمر، أتراك غضبت ؟؟ لكي أطمئن نفسي ، قلت ربما سافرت الى أوروبا في العامين الأخيرين قمتم برحلات الى الخارج لتسويق المنتجات ، فتح أسواق جديدة ، البلاد في أمس الحاجة الى العملة الصعبة ، لكن مهما طال غيابك سترجع ، قلبي يحدثني انك الآن في الاسكندرية ، تذهب يوميا من التاسعة ، تجلس في المقعد الخلفي للسيارة ، تقرأ الصحف ، في المكتب تطلب القهوة ، بعد قليل تطلب الثاني ، كما نعرف جميعا تشرب حوالي ثلاثين فنجانا يوميا ، الفنجان ثمنه قرشان ، ستون قرشا ، ثمانية عشر جنيهـا شهريـاً وماثـة سيجارة ، أعرف انك تشرب نوعا أجنبيا لا أذكر اسمه ، يقول العمال ان ثمن العلبة منه خمسة وثلاثون قرشاً ، خمس علب يوميا ، جنيهان الا ربعا اثنان وخمسون جنيها تقريبا في الشهر أعرف مشاغلك الجسام ، أوقن انك في الاسكندرية ، لكنك يا سيدى . . لا تسمعنى . .

\* \* \*

- ـ ضربنا الرقم القياسي يا حبيبي . . .
  - \_ كم الساعة الآن ؟؟
- ــ الليل على وشك الدخول في الرابعة . . نتحدث من الواحدة . .
  - سهير . . لن أضع السماعة . .
    - ــ والشغل . .
      - ــ ياه . .

\* \* \*

الخطاب الثالث وصلنى ، أبي قلق يا سعادة المدير ومعه حق ، الرزق خافت شحيح ، أنت أب ، تخيل اننى ابنك أعرف ان ابنك يتلقى العلم فى أوربا ، طبعا الفارق بينى وبينه عريض وفادح ، فى رمضان منذ عامين أقامت الشركة افطارا ، حضرته وخطبت فيه أنت مبتدئا كلمتك ،

أبنائي العمال والموظفون ، اذن اعتبرتني ولدك ، هل تقبل أن يتجول ابنك في باريس بلا نقود ؟؟ هل ترضى أن تشتهى نفسه رحلة الى بلدة بعيدة مع فتاته ولا يقوم بها لقلة نقوده ؟؟ هل تعرف الراحة يا سعادة المديس ، لو علمت بتهرب ابنك من دعوة أصحابه للرقص ، لقلة ما بيده ؟؟ لكن كيف يحدث هذا ؟؟ أي قصور أصاب عقلي ؟؟ أنا لم أحلم بزيارة باريس ، أنت تجهلني . لا تعرفني ألم تقرأ خطاباق ؟؟ هل سد أزيز جهاز التكييف أذنيك ؟ ألم تقرأ ما كتبت ؟؟ أنت تبتر يدا أمدها إلى أبي ، مستحيل ان تعتبرنی ابنك ولو لحظة ، ابنك يرى العالم أول عمره انا لم احلم بركوب بحر أو جو ، لم أمش مع فتاة ترتدى جاكيت شمواه في محطة الرمل لم أجلس الى أنثى تدهن جفنيها بلون أزرق ، انا لا أقرأ الصحف الافرنجية ، لا أجيـد لغة ، تعليمي لم أتلقـه في أوربا ، او في مـدارس أجنبية ، لكن هذا لا يعني فصلى كالنفاية يا سعادة المدير ، أنا لم أدخل الفنادق الكبيرة ، لم أحتفل بالكريسماس في شقق بها سلالم داخلية ، أي عام جدید لا یأتی الا بالهم ، نسأل دائها ، ماذا نفعل غدا ؟؟ بأی أرض نموت ؟؟ أنا لم أتناقش مع صاحب حول المرسيدس أو الفيات ، أيهما أفضل ؟؟ يا سعادة المدير أنا لم أر اوبرا في حياتي ، لا أرى الافلام في دور العرض الكبيرة ، لن تعرفني ، لكن يجب أن تسمعني ، هل أنوح ، ليت للبراق عينا فيري ؟؟ كيف تصغى الى ؟؟ لو جئتك سيدفعني عنك سكرتيرك الشاب ، انت تقيم في بروج مشيدة ، أفق يا سعادة المدير ، لا تغمض عينيك ، ولا تسد أذنيك ، اضغط مقبضا خفيا ليمتلىء المكان بالنور ، ارم التقاوى لتنبت الأرض ، بأى حق تفصلنى ؟؟ كيف تؤذينى ؟؟ اقلب الصفحة التي تأبى مفارقتها ، أنت تقصف آمال أبى ، أنت هجوم صاعق على نهاية عمره الشقى ، أنت طيران منخفض لا تنذر انما تحرق آمال أختى ، تغير على البهجة في عيني أمى لحظات عودتى ، أنت جنزير يدهس مرارتى ، أعددت كمينا ناجحا لم يخطىء لحياتى ، تذبحنى ولا تدرى ، أفق أفق ، أفق ونجنى . . . . . . .

( . . تعدو ، تعدو ، لكن إلى متى ؟؟ حتما يدركها ، ترتمى فوق الرمال الناعمة المشبعة بالشمس ، بالرخاوة ، انقلبا ليواجها سياء أغسطس ، أى متعة ، أى رغبة فى الانطلاق ، بلا توقف فوق أمواج البحر ، يحيط الخصر المبلل بذراعيه ، عيناها واسعتان ، شفتاها موطن المتعة ، أرض بكر لم تكتشف ، غرس فوقها أعلامه وألقى ترحاله ، أحيانا عند خروجه من مكتب سيادته ، يميل اليها فجأة ، بشفتيه يلمس شعرها ، تحذره . . يا مجنون يا مجنون ، أتحبنى فعلا ؟؟ يحيطها بذراعيه ، يصغى إلى سخونة الانفاس ، أطفال يلعبون بكرة حمراء ملونة ، البحر غافل ، تائه فى سخونة النائى ، رائحة شواء ، بيده يكوم الرمل فوق ساقها ، يوزع الذرات فوق النعومة الملساء المبللة ، اعتدلت فجأة ، مصمصت شفتيها . .

ـ سأرجع إلى حبيبي . . إلى حبيبي البحر . .

لم يرد راديو قريب يعلو . . وإلى خطيبته منال . . إليكم جميعا « زى الهوا » .

ــ هنا في المنتزه أعود إلى طفولتي . . ليتني بقيت طفلة . .

يدرك الآن أطراف أصابعها ، يغطيها بالذرات الصفراء التي لا تفنى .

ــ لكن قل لى . .

لو استمر قليلا لصاحت من اللذة ، « وخدتني ومشينا ، والفرح يضمنا » .

ــ ألم يرسل خطابات أخرى ؟؟

تقترب يده من حافة الأصابع ، تقلصها ، تبسطها من جديد « وبقيت وأنت معايا ، الدنيا ملك أيديه . . » .

الشمس رأس بلا جسد في سهاء متوهجة .

ـ ياه . . أما زلت تذكرينه . .

ـ توقعت حضوره في أي وقت . .

- ۔ من ؟؟
- ( وآه من الهوا يا حبيبي آه من الهوا ) .
  - ـ هذا الشاب المفصول .
- ای . . آی . . أنت تنسی دائیا . .
- ﴿ طَلُّبُهَا أَيْضًا الآخِ نَصْرُ وَعُرُوسُهُ عَايِدَةً ﴾ .
- ـ آه . . ربما أفاق . . غلبه العقل . . هل كان في . .
  - ـ بور توفيق . . كان يذكرها دائها .
  - ( وإلى رباب مع أجمل التهان بالخطوبة ) .
    - ــ بور توفیق . . یا ستی . . ربما . .
- إى ، إى ، إى ، لا يا سامى . . إى . . سامى . . .
- ضحك ، ضحك . يده مستمرة في دغدغة باطن قدميها .
  - « زى الهوا . . آه يا حبيبي زى الهوا » .

ــ اسكت يا روحى . . سامى . . الله . . إى . . إى . .

قامت تعدو . .

« آه . . زي الهوا . . » .